مكنبةالدراسانالنارينية

الهيليلية في مصر

تاليف: سيرهارولدادريس بل ترجَمة: الدّ كتورزكى عالى





# الهيلينية في مصر

بحث فى وسَائِلانتشارها وعوامل المخطاطا من الإمنكندر الأكبر إلى الفئح العرب

### مكنبة الدراسات النارييية

# الميلية في مصر

بحث فى وسَائِلانتشارهَا وعَوَامِل اضمَّ حلالها من الإستكندر الأكبر إلى الفنح العرب

> تألیت سیرهارولد إدرس بل

ترجمة في خسك في خسك في المتاذ التاريخ القديم بكلية الآداب بجامعة القاهرة

الطبعة الثانية



الناشر : دار الممارف بمصر - ١١١٩ كورفيش التيل - القاهرة ج. م. ع.

## بنسين لمغالبة بالتعنيد

لمؤلف هذا الكتاب ، سير هارولد ادريس بـل منزلة رفيعة لدى المشتغلين بدراسة التاريخ القديم ، فهو من الأثمة الأعلام ، لما يمتاز به من دقة في البحث وتعمق في الاطلاع والمعرفة بالوثائق والنصوص البردية بوجه خاص، ولعل الظروف هيأت له السبيل إلى ذلك ، إذ كان يشغل في مستهل حياته وظيفة أمين بالمتحف البريطاني ، فأتاح له ذلك دراسة الوثائق اليونانية المحفوظة بدار المتحف ومقاربتها بغيرها من المجموعات البردية لدى الهيئات والجامعات والأفراد ، ثم الاضطلاع بتدريسها في جامعة أكسفورد ونشر بعض منها في كتابه عن و اليهود والمسيحيين في مصر ١ سنة ١٩٢٤ ؛ وعقب اعتزاله العمل بالمتحف ، عكف في « أبريسوت » بويلز ، على إخراج كتابه عن مجموعة « أوراق بردى مرّ تون » سنة ١٩٤٨ بالاشتراك مع كولڤن روبرتس، ومؤلفه عن « مصرمن الإسكناس حتى الفتح الإسلامي ، ثم كتابه الأخير عن ﴿ العبادات والمعتقدات في مصر اليونانية ـ الرومانية ، ، وقد نشر سنة ١٩٥٣ ، وله فضلا عن ذلك ظائفة من البحوث القيمة المنشورة في مختلف المجلات العلمية وموسوعات التاريخ القديم بأوربا وأمربكا ، وكان في أغلب هذه المؤلفات والبحوث يتخذ من تاريخ مصر محوراً لدراساته ، فعني بنواح عديدة من تاريخ مصر في حقب متعاقبة هي العصور اليونانية والرومانية والبيز نطية فكان حجة فيما يكتب.

والمتصفح للكتاب الذى نحن بصدده ، يلمس لأول وهلة ما متاز به هذا المؤلف من سعة الاطلاع والمعرفة الوثيقة بالمصادر الأصلية من أدبية ووثائق بردية ، أه ولذلك جاءت أحكامه مدعمة دائماً بالأسانيد والاقتباسات وأتاح للقارئ فرصة التعرف إلى أحوال مصر ، مصورة بقلمه في ثوب قشيب على نحوما أوحت به إليه دراسة تلك الوثائق الشائقة .

ومن ميزات هذا الكتاب أنه ، على صغر حجمه ، جاء شاملا لأمهات المسائل والموضوعات التى قد يعرض لها الباحث فى تاريخ مصر فى حقب من أهم الفترات التى مرت بها البلاد وهى عصور البطالمة والرومان والبيزنطيين ، إلى أن جاء الإسلام فأبتى على كثير من الأوضاع والنظم الاقتصادية والاجتماعية التى كانت مرعية من قبل . فالكتاب بهذا الوصف يعتبر من الكتب الأساسية لمن يريد التعرف إلى أحوال مصر فى عصور حاسمة من تاريخها .

على أنى عند ما تصديت لترجمة هذا الكتاب منذ بضع سنوات، حرصت قبل كل شيء على الحصول على إذن بذلك من ناشره ومؤلفه وقد أذنت بذلك دار كلارندون الطباعة والنشر بأكسفورد كما تفضل المؤلف فزودنى بجميع التعديلات التي رأى إدخالها على المتن المنشور وصحح بعض التواريخ الهامة؛ وقمت بإدخال كل هذه التعديلات والتصويبات مع الإشارة إلى ذلك في الحواشي ، وقد زودت الكتاب بطائفة من الصور لأهم الشخصيات والموضوعات من قبيل التوضيح ، وإنى الآمل أن تخرج هذه الترجمة أوفي ماتكون وأن تسد بعض النقص في هذا الميدان .

#### مقدمة المؤلف

يحتوى هذا الكتاب ، كما جاء في صفحة العنوان ، على المحاضرات الجريجينوجية (Gregynog) ، التي ألقيت بإشراف مؤسسة الأوانس ديڤيز (Aberystwyth) جريجينوج في كلية ويلز الجامعية بأبريسوث (Aberystwyth) في نوفبر سنة 1927 ؛ على أن أحد شروط تلك المؤسسة يقضى بأن يكون مآل تلك المحاضرات في نهاية الأمر إلى النشر . وفي سبيل إعداد السلسلة الحالية من المحاضرات لهذا الغرض ، أدخلت عليها ما اقتضت الحال من التحوير فيها لتصبح فصولا ، وانتهزت تلك الفرصة ، لافي مراجعتها فحسب ، بل في التوسع أيضاً بعض الشيء ، وذلك لكي يخرج منها في موضوعها الواسع بحث يكون أقل قصوراً ممايتوافر في محاضرات ، يراعي في إعداد ها الوقت المخصص لإلقائها وهو نحوساعة ؛ وفيها عدا ذلك فإنها طبعت بالصورة التي ألقيت بها .

وكان المنهاج المرسوم لهذه المحاضرات يقضى بأن يكون إلقاؤها على مسمع جمهرة من الناس ، يتألف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن الطلاب والجمهور العام . على أنه لم يكن من المتوقع أن يشتمل هذا الجمهور على أكثر من فرد أو فردين، إن و بجدا ، من ذوى الإلمام والمعرفة الوثيقة بعلم أو راق البردى . وعلى ذلك لما كانت أسانيدى مستمدة فى أغلبها من أو راق البردى ، فإنى رأيت من الأصوب أن أسهل موضوعى ببيان واف عن هذه الوثائق وعلم أو راق البردى . وفي الفصول الثلاثة الباقية بدا من الجلى أنه لم يكن هناك محل لمحاولة سرد تاريخ مصر السياسى بطريقة مسلسلة طوال عصر يبلغ زهاء ألف سنة تقع بين غزو الإسكندر والفتح العربي لتلك البلاد ، حتى ولو لم تكن قلة البراهين قد جعلت الإسكندر والفتح العربي لتلك البلاد ، حتى ولو لم تكن قلة البراهين قد جعلت مثل هذه المهمة أمراً صعب المنال من الناحية العملية . وإن غاية ما أبغيه هو أن أقدم عرضاً عاماً موجزاً ، متسماً بالوضوح واليسر فى القراءة جهد الطاقة وخالياً من المصطلحات الفنية بقدر الإمكان ومتناولا التطور الاقتصادى والاجماعي من المصطلحات الفنية بقدر الإمكان ومتناولا التطور الاقتصادى والاجماعي

والإدارى ، مع الاكتفاء بذكر الحوادث والوقائع السياسية والإشارة إليها بمقدار ماقضت به الضرورة الناجمة عن علاقتها وصلها بصلب الموضوع العام والفكرة السائدة التي تربطه بين عناصر هذا الموضوع وتجعل منه وحدة شاملة ، هي كما يوحى به العنوان الفرعى ، مصير الهيلينية وسط البيئة المصرية وما جرى من تفاعل بين المظاهر والحصائص الهيلينية وبين مثيلاتها المصرية ، وما طرأ على العنصر الهيليني من ضعف ألم به شيئاً فشيئاً إلى أن حل به الانهيار.

ولو أن هذا الكتاب صُنتف بوجه خاص لغير الإخصائيين من الناس ، فإنه قد يسترعى ، فيما آمل ، انتباه طائفة من الإخصائيين كذلك باعتباره ، على الأقل ، إلمامة فيها إحاطة يسيرة شاملة بأطراف هذ الموضوع ؛ وعلى ذلك ذيلت هذا الكتاب بحواش خاصة بكل فصل وأوردت فيها الأدلة المتعلقة بمختلف الحقائق والمعلومات منقحآ بعض مالزم الإفصاح عنه بطريقة فيها تحكم وتعسف أكثر مما تسمح به الأدلة والبراهين في عرض مجمل كهذا . ومراعاة لصالح أولئك القراء من غير الإخصائيين ممن قد يرغبون في الاستزادة والتعمق في دراسة هذا الموضوع ، أشرت إلى طائفة من الكتب والمقالات التي قد يجدون فيها بعض الفائدة ؛ ومن أجل هؤلاء القراء أنفسهم ، أضفت عقب الحواشي ثبتاً بأسماء الكتب والمراجع الخاصة بكل فصل ، مسبوقة بثبت أعم للكتب التي تتناول العصر كله . وقد روعيت العناية التامة في اختيار هذه القوائم من المراجع : وفي مؤلف تصد به أن يصدر بصفة خاصة لقراء الإنجليزية ، آثرت أن أذكر الكتب التي ظهرت باللغة الإنجليزية ، مما هو ميسور تناوله، ولو أننى لم أدع منها تلك التي صدرت بلغات أجنبية ، حينًا كان من المتعذر وجود كتاب مماثل في الفائدة ليكون خير بديل باللغة الإنجليزية . وإن قائمة المؤلفات الخاصة بالبردى ، مع الإشارة إلى الأساليب المصطلح عليها في ذكر تلك المراجع ، على نحو ماورد ضمن ثبت الكتب والمراجع الخاصة بالفصل الأول ، لهي مع ذلك وافية إلى درجة لابأس بها ، ولم يحذف منها إلا بعض مؤلفات غير ذات بال . وإن ثبتاً أعم من هذا وأكثر إحاطة ، لما يتضمنه

وينتظمه من أوراق بردية ديموطيقية وقبطية ، لنجده فى صفحات ٥ – ١٦ من كتاب مختصر فى علم أوراق البردى (Papyrologisch Handbock) لمؤلفيه بيريمانز (Peremans) وڤيرجوت (Vergote)

وإنه لمن دواعى الغبطة أن أعبر عن شكرى للرئيس ايفور ايثانز (Ifor Evans) والسلطات المشرفة على كلية ويلز الجامعية لإتاحتهم الفرصة لى القيام بعمل وجدت فى الاضطلاع به فيضاً من الابتهاج والسرور ، كما أتوجه بالشكر إلى دار كلارندون النشر والطباعة لقيامها بنشر هذا الكتاب ، وأخص بالتنويه مستر كولڤن ه . روبرتس (C.H. Roberts) الذى تفضل بقراءة المخطوط كله قبل طبعه وأدخل عليه بعض المقترحات القيمة جداً ، كما أزجى شكرى إلى ت . ك . سكيت (T.C. Skeat) من رجال المتحف البريطانى المهوضه بتحقيق بعض المراجع القليلة فى كتب ومؤلفات لم تكن فى متناولى فى أبريسوث .

وإن أيام التقشف هذه لتحول دون إفراد صفحات برمتها لعمل الإهداء على النحو المرعى قديماً ، وعلى ذلك عولت على أن أدرج هنا إهدائى إلى صديق قديم هو وظلم شوبارت (Wilhelm Schubart) أقدمه عنواناً على الصداقة الحقة .

هارولد إدريس بـِلْ

فبرايرسنة ١٩٤٨

### محتومات الكتاب

| صفحة         |   |          |           |   |                                       |
|--------------|---|----------|-----------|---|---------------------------------------|
| ۱۳           | • | •        | •         | • | الفصل الأول: البردى وعلم أوراق البردى |
| 24           | ÷ | <b>5</b> | 10        | • | الفيصل الثانى: العصر البطلمي.         |
| ۸٧           | • | ·.       | •         | • | _                                     |
| 14.          | • | •        | <b>'•</b> | • | . الفصل الرابع : العصر البيزنطي . ·   |
|              |   |          |           |   | الحواشي المرقمة :                     |
| 171          | • | •        | •         | • | الفصل الأول :                         |
| 140          | 8 | •        | •         | • | الفصل الثانى :                        |
| 188          | • | •        | •         | • | الفصل الثالث:                         |
| 118          | • | •        | •         | • | الفصل الرابع: • • •                   |
|              |   |          |           |   | ثبت المراجع:                          |
| 4            | • | •        | •         | • | قائمة بالمراجع العامة                 |
| Y•Y          | • | •        | •         | • | قائمة بمراجع الفصل الأول .            |
| 410          | • | •        | •         | • | قائمة بمراجع الفصل الثانى .           |
| 717          | • | •        | •         | • | قائمة بمراجع الفصل الثالث .           |
| <b>Y 1</b> A | • | •        | •         | • | · قائمة بمراجع الفصل الرابع · ·       |

#### الفصل الأول البردى وعلم أو راق البردى .

كانت مصر في جميع عصور تاريخها تحتل مركزاً خاصاً إلى حدٍّ ما بين بلاد العالم . وسوف يذكر قراء هير ودوت الفقرة الواردة فى الكتاب الثانى من تاريخه التي استطردفيها من قبيل إثبات صدق دعواه بأن المصريين « ينحون في أغلب طباعهم وعاداتهم نحواً مغايراً بماماً لما جرى عليه الدُرف العام بين سائر البشر (١٠). فذكر ماكان لهم من خصائص عديدة في الخصال والطباع ؛ على أنه يجب تقبل بعض هذه الأقوال بأكثر من «حفنة من الملح " » لأنه وإن لم يكن هيرودوت بالكذاب الأشر، كما أتهمه بعض القدامي والمحدثين من النقاد فاعتبروه آحد هؤلاء ، فإنه لم يكن في جميع الأحوال بالمدقق الفاحص بالقدر الذي كان ينتظر منه . ويبدو أن الأدلاء من أهل البلاد ــ وهم الذين كان اعتماده عليهم بلا ريب إلى حد كبير في كثير ثما استقاه من معلومات \_ راق لهم التغرير به من قبيل العبث والتضليل بين حين وآخر. ولكن قول هير ودوت يوضيح بجلاء روح الاستغراب والدهشة والشعور بشيء فريد غير مألوف ، تملُّكُ هير ودوت في مصر كما استولى على غيره من السائحين الذين وفدوا إليها ، ومرجع تلك الغرابة التي انفردت بها مصر آخر الأمر ، إلى أسباب جغرافية ومناخية . وتمتد مصر الحديثة بوجه التقريب من خط طول الدرجة آلحامسة والثلاثين إلى الخامسة والعشرين ومن الواحدة والثلاثين إلى الثانية والعشرين من خط العرض وتضم داخل حدودها رقعة تبلغ مساحبها ٣٨٦,١١٠ أميال مربعة ، ولكن الجزء الأكبر من هذه الرقعة هو صحراء جرداء غير مأهولة بالسكان ،

وقد استعملها رستوقتزف في كتابه و تاريخ الامبراطورية الرومانية الإجباعي والإقتصادي ، الفصل السادس ، ص ٢٣٣) لتمبير عن الشعور بالنضاضة والمضض . (المترجم)

أما مصر الحقيقية ، مصر التي يمكن للإنسان أن يعيش فيها وبحرث أرضها ، فلا تشغل سوى ١٣,٥٧٨ ميلا مربعاً ــ وهي مساحة لاتزيد كثيراً عن مساحة بلچيكا (التي تبلغ ١١,٧٥٠ ميلا مربعاً) – ويمكن تقسيم هذه الأجزاء من مصر المأهولة بالسكان إلى ثلاثة أقسام : فهناك أولا الدلتا وهي أرض ذات تربة غرينية – وسماها هيرودوت في شيء كثير من التوفيق كما فعل هيكاتايوس من قبله: « هبة النيل »(٢). ويرجع تكوينها إلى فجر العصر الحجرى القديم ( الهاليوليثي ) بفضل ما كان يحمله معه النيل السريع الجريان من غرين فيرسبه عند اتصاله بالبحر، ثم هناك ثانياً بضع واحات تروى كلها فها عدا واحدة منها ، بالآبار أو الينابيع التي تصفى فيها المياه الحوفية ، وثالثاً هناك وادى النيل ــ وهو في الحق عبارة عن منخفض تحف به صخور من الجانبين، وتُكوَّن جرفاً يُعرف من ناحية بالصحراء الشرقية ومن الناحية الأخرى بالصحراء الليبية . وهذا الوادى ضيق جداً ، ويبلغ أقصى اتساع له في العرض نحو أربعة عشر ميلاً ، ولكن في مصر الوسطى يبلغ متوسط العرض نحو تسعة أميال ، وفي مصر العليا ينكمش الوادى حتى يبلغ ميلاً أو ميلين وفي بعض الأمكنة لايزيد اتساعه على شريط ضيق من الأرض المنزرعة على ضفة واحدة من النهر. ومصر في شكلها أشبه بضفدع في طور التكوين ( فرخ أومايعرف بأبي ذنيبة ) ذي رأس كبير وذنب طويل جداً. وطول هذا الذنب ابتداء من القاهرة حتى الحدود الحديثة شمال وادى حلفا يبلغ نحو ٥٦٠ ميلا قياساً بطير الغراب (كناية عن الحط المستقيم) ولكن إذا عملنا حساب الثنيات في وداى النيل فإن هذا يبلغ ٧٦٠ ميلا ، والمسافة إلى أسوان ــ التي كانت على مدى أجيال طويلة ، الحد الحقيق الذي تنتهي عنده مصر القديمة ، ولو أن ذلك لم يكن بصفة دائمة ــ تقدر بأقل من ٥٥٠ ميلاً .

وتتوقف كل هذه الرقعة على الرى فى بقائها مركزاً تدب الحياة البشرية فى أرجائه ، وفى الحقيقة ليس سقوط المطر بالنادر فى أثناء الشتاء فى الدلتا وفى القاهرة وإنما يقل سقوطه كلما اتجهنا جنوباً ، وفى الأقصر لاتسقط الأمطار يكمية إلا مرة كل ثلاث سنوات تقريباً . ولكن ليس من بين أقاليم مصر

ماتسقط عليه الأمطار بقدر كاف أو في أوقات منتظمة بحيث يسمح بنمو النباتات. ويمكن أن يصدق القول إجمالا بأنه لاتوجد بقعة في مصر يمكن أن تنبت فيها سنبلة من القمح أو ورقة من الحشيش دون أن تعتمد في ربها إما على مياه الفيضان الطبيعي للنيل أو بالوسائل الصناعية ، ومصير أي قطعة من الأرض البور في بلدة مصرية ألاتنبت بها الحشائش كما هي الحال في إنجلترا ، بل تبتى مجرد رمال قحلة . ويمكن مشاهدة هذا بدرجة تسترعي النظر عند ما يسافر المرء بوساطة خط السكة الحديد المتفرع من الواسطى في وادي النيل إلى مدينة الفيوم ، فعند نقطة معينة في هذه الرحلة يشعر الإنسان فجأة بارتفاع في مستوى الأرض يبلغ قدماً أو نحو ذلك . وفي الجانب المنخفض من بارتفاع في مستوى الأرض يبلغ قدماً أو نحو ذلك . وفي الجانب المنخفض من فليس إلا صحراء مغطاة بالرمال وتكتفها الصخور .

ولاتروى الواحات ، وهي بطبيعتها عبارة عن منخفضات في الهضبة الصحراوية، إلا بالآبار والينابيع كما قلنا آنفاً ، والاستثناء الوحيد من ذلك هو أكبر تلك الواحات وأقربها إلى وادى النيل— تلك هي إقليم الفيوم الذي يقع على مسافة بضعة أميال فقط من الحافة الغربية الوادى ويروى بوساطة بحريوسف أو قناة يوسف ، وسميت كذلك لأن الحرافة تقول بأن يوسف هو الذي حفرها عندما كان حاكماً لمصر في عهد فرعون ، وهي في الحق فرع طبيعي من أفرع النيل يخرج من مجراه الرئيسي بالقرب من أسيوط وبعد رى إقليم الفيوم يفرغ ماتبتي به من مياه في البحيرة التي تسمى الآن ببركة قارون ولكنها كانت تسمى في العصور القديمة ببحيرة موريس (٣).

ونستنتج مما ذكرته أو من أى نظرة سطحية خاطفة لخريطة طبيعية لمصر أنها بلد يعيش فى عزلة تامة وتفصلها الصحراوات شاسعة من كلا جانبيها عن بقية أجزاء العالم، وهي على هذا النحو بلد صعب المنال على من يروم غزوه . وإنى لأذكر أنى كنت أتسلى عند ما حاول صحنى أن يخفف من روح القلق الذى كان يساور الناس ، عندما أعلنت تركيا الحرب علينا فى الحرب العالمية

الأولى ، بقوله إنه لم يسبق أن كُلل غزو مصر بالنجاح من ناحية فلسطين ، وقد يكون أقرب إلى الصواب أن نقول إن غزوها لم يكلل بالنجاح من أي ناحية أخرى ، ولو أن مثل هذا القول لايخلو كذلك من الإسراف في عدم الدقة ، فالعدو القادم من البحر عرضة لأن يجد سيره قد تعطل وعرقله تيه من القنوات التي تقطع أوصال الدلتا ؛ وهو الأمر الذي تكشف لجيش الصليبيين تحت إمرة القديس لويس ملك فرنسا في سنة ١٢٤٩ ــ ١٢٥٠ ، وكما وجلدت « شعوب البحر» من قبل ذلك بزمن طويل في عهد رمسيس الثالث ، أما العدو الغازى الآتى من ناحية الغرب فإنه يقاسي الأمرين بسبب ضعف مركزه ؛ وهذا مَا أَدْرَكُهُ ﴿ رَوْمِيلُ ﴾ عند العلمين ودفع ثمنه غالياً؛ فقد كان يحارب بعيداً عن قاعدته التي يرتكز إليها بمسافة تقدر بآلاف الأميال ، وليس من ورائه شيء سوى صحراء ومن أمامه عدو في مكنته أن ينتفع بجميع موارد وادى النيل. حقيقة إنه وقعت غزوة أو غزوتان موفقتان من ناحية الغرب مثل فتح مصر على يد الخلافة الفاطمية في سنة ٩٦٩ م . أو حملة نيكيتاس (Nicêtas) وهي التي سوف أتناولها بالذكر في الفصل الأخير من هذا الكتاب . ولكن القاعدة تصدق بوجه عام في أن غزاة مصر المظفرين وفدوا عليها من الشرق عبس شبه جزيرة سيناء تم على طول الفرع الشرقى للنيل إلى حيث تقع الآن القاهرة ، ومن الجنوب يوجد مدخل عن طريق وادى النيل ، ولكن لم يحدث إلا في القليل النادر أن قامت في السودان دولة لها من القوة والسلطان ما يكفل لها تهديد مصر بأكثر من شن غارات ، القصد منها أعمال السلب والنهب ؛ وإن ضيق الحور فها وراء أسوان وصعوبة الملاحة بسبب الشلال الأول جعل من اليسير الدفاع عن هذه البوابة الجنوبية كمفتاح للبلاد .

ولهذا الخصائص والمميزات الطبيعية لمصر أثر هام فى تطور الثقافة المصرية وتشكيل طابعها . أما عن نشأة تلك الحضارة وتطورها فلأن وادى النيل به عاملان مهمان فى الحث على تقدم الحضارة : فمن ناحية هناك التربة ذات المصوبة العظيمة متى تم ريتها كما ينبغى وتغذيتها سنويًا بما يتركه النهر في أثناء

الله بندل الجهد – وهوجهد في طابع تعاوفي – في سبيل التحكم في مياه النهر والمحافظة عليها للانتفاع بها في فصل التحاريق عند انخفاض النيل ثم في مسح الأراضي التي كانت تضيع معالم حدودها كل عام بسبب الفيضان . وليست مصر بالبلد الذي يستطيع فيه الإنسان أن يعيش في يسر وسهولة ولا هم له الاأن يجني الثمار التي وهبته إياها الطبيعة السخية دون بذل أي مجهود من جانبه على الإطلاق ، وليست بالبلد التي يستطيع فيها الإنسان أن ينصب مسكنه ويفلح أرضه ويرعي غنمه دون الرجوع إلى أي شخص آخر ، وآخر الأمر ليست بالبلدالذي يستفد آخر قطرة من جهده لمجرد أن يضمن لنفسه ضرورات ليست بالبلدالذي يستفد آخر قطرة من جهده لمجرد أن يضمن لنفسه ضرورات الحياة في أرض تربها غير خصبة وضد مناخ شديد قاس ، والدعوة إلى بذل الجهد والأمل في حتى محصوله غني متى بذل مثله هذا الجهد والحصول على الجهد والأمل في حتى محصوله غني متى بذل مثله هذا الجهد والحصول على الحيا أموركان من شأنها أن تجعل ألا يكون من قبيل الصدفة أن مصر ويشترك معها بلاد مابين النهرين (وادى الفرات) ووادى السند – توافرت ويشترك معها بلاد مابين النهرين (وادى الفرات) ووادى السند – توافرت بها المقومات الأولى لقيام أول تطور للحضارة من البدائية الهمجية .

وإن طبيعة هذا البلد قد أثرت كذلك في طابع التقافة المصرية ؛ فسكني المصريين في واد طويل ضيق تفصلهم عن العالم الخارجي من كلا الجانبين مساحات شاسعة من الصحاري جعلتهم دائماً شعباً يكاد يعيش في عزلة وذلك على الأقل قبل توافر الوسائل الحديثة في النقل ؛ وإلى الجنوب ، حيث هيأ خور النيل ممراً ، كانت تسكن شعوب تقل دائماً درجة ثقافتها عن المصريين ، فكانت الصلات والروابط بينهم وبين الحضارات المماثلة أو الأعرق منزلة تجيء فقط من ناحية البحر وعن طريق الدلتا . وكان أمراً طبيعياً أن تكون النظم السائدة لديهم ذات طابع ذاتي إلى حداً كبير وأن تكون خاصة تبهم أنفسهم في كثير من الأحوال ، وأن يستمسكوا بعاداتهم وخصالم البالغة منتهى القدم بمثل هذه الصورة من التشبث والإصرار . ومن الطبيعي كذلك أن

يتطور فيما بينهم نوع من روح العزلة وشعور من الغرور القومى الذى يمكن تبين أثره فى كثير من الحرافات والتقاليد المصرية .

وهناك غير ذلك نتيجة سياسية يجدر ذكرها ، فني الوادى الطويل الضيق يقوم النيل في واقع الأمر بمثابة الطريق الرئيسي البديع لحركة المرور والمواصلات ولكن تياره سريع الجريان ولاسبيل مطلقاً لأن تكون المواصلات بين الوجهين القبلي والبحرى من مصر سريعة للغاية قبل أن يصبح استخدام قوة البخار ميسوراً ، وكانت العاصمة في العصور التاريخية دائماً إما في الدلتا أو على مقربة منها أو في أقصى الجنوب في الإقليم الطبي (Thebaid) و بمعني آخر كان المصير أحد أمرين : قاما أن يكون الطرف الشهالي من البلاد أو الجنوبي منها مكاناً قصياً عن مقر الحكومة وهذا يفسر ظاهرة متكررة في التاريخ المصرى وهي صعوبة الاحتفاظ بالوحدة وميل الأطراف إلى الانفصال ، كلما أصبحت الحكومة المكرن نه ضعيفة .

وأخيراً هناك نتيجة أثبتت أنها على جانب من الأهمية ليس فى واقع الأمر بالنسبة للتاريخ فى حد ذاته بل للمؤرخ ، فجفاف تربة مصر فيه خير وقاية لا تجارى لحفظ ما دفن فى بطنها من مواد ، ولا مفر من أن يعترى البلى والفناء تلك المواد القابلة للتلف مثل الورق والرق والمنسوجات والحشب ، إن عاجلا أو آجلا ، فى أرض الممالك الأوربية والآسيوية الرطبة ، أما فى الرمال التى تحف فى كل مكان بالمناطق المنزرعة من مصر فإن تلك المواد تبقى فى واقع الأمر أبد الدهر طالما كانت الظروف مواتية ، وقد لا تكون هذه الظروف دائماً ملائمة : فالربح الصرصر العاتية التى تهب من الصحراء تبعث زوبعة من الرمال التى تهب وتتطاير فينجم عن ذلك أن نصوص البردى المدفون فى طياتها غالباً ما تمحى بفعل الاحتكاك ، ويبيد النمل الأبيض أو راق البردى أو الكتان أو الحشب ، بفعل الاحتكاك ، ويبيد النمل الأبيض أو راق البردى أو الكتان أو الحشب ، ومع ذلك فليست هذه الأسباب ذات أثر فعال على الدوام , وقد أفدنا من التربة المصرية ثروة من الوثائق المكتوبة على أو راق البردى أو المواد الأخرى ، تفوق بكثير جداً ما هوميسور فى أى بلد آخر فى العالم القديم .

وتعتمد هذه انسلسلة من المحاضرات في المقام الأول على البيتنة الواردة في هذه الوثائق . ولكن قبل أن أعرض لهذه الوثائق نفسها أوأتناولها بالكلام أرى طزاماً على أن أعالج موضوع البردى كمادة للكتابة وأن أتناول تاريخ الكشف عن أوراق البردى ونشأة هذا العلم "؛ فمادة الكتابة وهي المقابل القديم للورق الذي نستخدمه ( والذي استمدمنه في الواقع اسمه باللغة الانجليزية ) كانت تجهزمن ساق البردى - وهو نبات مائى كان كثير النمو في مستنقعات الوجه البحرى من قديم الزمان ولو أنه انقرض الآن من هناك ؛ ويبدو أن الكثيرين كانَ يُخامرهم الظن بأنه كان يجهز من قشور هذا النبات ولكن هذا خطأ محض ؛ فساق البردى المثلث الشكل بحتوى على لنُبُّ ليني به عصارة شديدة اللزوجة وكان يصنع الورق بتقطيع هذا اللباب إلى شرائح رقيقة ثم تصف بعضها بجوار بعض وعندئذ توضع فوقها طبقة ثانية بحيث تكون في زاوية قائمة بالنسبة للطبقة الأولى وكانت الطبقتان تلتصقان بتأثير الضغط إذأن عصارة النبات مضافأ إليها ماء النيل تصبح لزجة بدرجة كافية لتحقيق هذا الغرض. وليس هناك، فيما أعلم، أي دليل حقيقي يؤيد القول بأن أى مادة لزجة صنعت واستخدمت لهذا الغرض ، والصحيفة التي تم صنعها على هذا النحو بحيث تكون أليافها من أحد جانبيها عمودية ومنالجانب الآخرأفقية تطرق بمدق لتنعيم الألياف الناشفة وعندئذ تصبح صالحة للاستعمال كمادة للكتابة.

ولكنها لم تكن تباع صفحات منفصلة فكل عدد من هذه الصفحات (وكل صفحة تسمى كوليًا kollêma) تلصق بعضها إلى بعض بمعجون اللصق ليتكون منها لفافة طويلة . وعلى هذه الصورة كان يخرج البردى من المصنع . وعلى المشترى أن يقتطع من اللفافة القدر الذى ينى بغرضه . وعند عمل لفافة تتخذ الحيطة عند لصق الصفحات (kollêmata) بعضها إلى بعض كيا تكون جميع الألياف الأفقية في هذه الصفحات من جانب وتكون جميع الألياف العمودية من الجانب الآخر . والجانب الداخلي أو المعروف بالوجه

ه نشر أخيراً (١٩٦٧) العالم البريطاني اريك تيرنر (Eric Turner) كتابه عن « البردي البوناني » ، عرض فيه المؤلف لحذا الموضوع بإفاضة .

الصحيح (recto) هو الذي تكون فيه الألياف أفقية وهو الذي عنى في الأصل بأن يستخدم للكتابة عليه ولكنه من اليسير على حد سواء أن يكتب على الجانب الخارجي أو المعروف بالظهر (verso) . وفي الحقيقة كان من غير المألوف تماماً أن يكمل النص المكتوب على الجانب الأفقى (recto) على ظاهره (verso) ولكن استخدام البردي المستعمل بعد أن يصبح النص المكتوب على جانبه الأفتى غير ذي موضوع ، كان شائعاً جداً إما في مثل تلك الأغراض كالحطابات الحاصة وقوائم الحساب وعمل المسودات وصور من الوثائق الرسمية أو القانونية ومفكرات أو في المخطوطات الرخيصة من الكتب الأدبية و بخاصة ماكان يعد في يظن لاستعماله كتباً مدرسية .

وكان هناك استثناء واحد من هذه القاعدة التي تقضى بأن تكون الألياف في اتجاه واحد وذلك أن الصحيفة الحارجية وهي المعروفة بالصحيفة الأولى . (protokollon) كانت تلصق على عكس ذلك بأن تكون الألياف العمودية بها إلى الداخل وأليافها الأفقية إلى الخارج ، وكان السبب في ذلك أنه في قرطاس (لفافة) كبير يظهر دائماً بعض الشد في الطرف الخارجي فإذا كانت الألياف عمودية في هذا الطرف الخارجي فقد يسَنجم عن ذلك خطر عدم تماسكها وانفصالها وبالتالى تتعرض البردية للتفكك ؛ وبوضع الألياف الأفقية في الصفحة الأولى إلى الحارج أمكن تحاشى ذلك الخطر . وفي العصر البيزنطي – ولعله كذلك في العصر الروماني – جرت العادة أن يكتب على الوجه الباطني من الصحيفة الأولى (protokollon) نص يذكر فيه اسم ولقب الموظف الذي كان له حق الإشراف على احتكار البردى وتصريف شئونه (٥) ( و كان يلقب في العصر البيزنطي بالكونت، الشريف ، ولي النعم والمنح المقدسة) ، وعلى مُضي الزمان أخذ الاسم الذي كان يطلق على الصحيفة الأولى بروتوكولون (prôtokollon) يرتبط بهذا النص ، كما أصبح يطلق كذلك على الموضوع الذي يتلو ذلك ، ومن هنا نشأ الاستعمال المتداول لكلمة بروتوكول (protocol) ،مع أن معناها الأصلى هو « الصحيفة الأولى » فحسب .

ولم يكن البردى وحده هو مادة الكتابة المستعملة في مصر ، بله العالم القديم بوجه عام ؛ فالجلود بعد تجهيزها كانت تستعمل في ممالك عديدة بما في ذلك مصر . وبفضل التحسينات التي أدخلتها المهارة الفنية على الجلود ، تطور البرشهان الرقيق أو الرق الذي آل به الأمر أن أصبح المادة الأساسية في الكتابة في العصور الوسطى ، ولايقوم الرق بأى دور فيا لدينا من آثار عثر عليها في مصر اليونانية ــ الرومانية قبل القرن الثاني بعد الميلاد ، ولكن من ذلك التاريخ وما بعده ، أخذ يعم استعماله بدرجة منطردة . ولدينا عينات عديدة ترجع إلى العصر البيزنطى ، أغلبها يعرض لموضوع أدبى أو لاهوتي ولكنها تشتمل على بعض الوثائق .

على أن قطع الشقافة كان استخدامها أعم وأشمل ، فالفخار الأحمر الخشن الملمس ، ذو المسام مما كان مستعملا في مصر وغيرها من البلاد كان يتقبل المداد و الحبر» الذي ينتشر فيه بسهولة . ولما كان من اليسير التقاط كسرات من بقايا الأواني الفخارية من أي كوم به سقط المتاع ، فليست هناك مادة تماثلها من حيث الرخص وسهولة الحصول عليها ، وكانت قطع الشقافة هذه أو و الأستراكا » تستخدم في جميع الأغراض العاجلة و بخاصة في كتابة و الإيصالات» الضرائبية ، كما كانت تستخدم كذلك في تحرير الحطابات الخاصة والمذكرات وكشوف الحساب والكتب المدرسية ؛ وفي أجزاء مصر التي يتيسر فيها الحصول على ألواح من الحجر الجيري السهل في قطعه وشطفه كان الناس يعمدون إلى استخدام ألواح وشظايا منه ، وفي المجموعات الأثرية المحفوظة الناس يعمدون إلى استخدام ألواح وشظايا منه ، وفي المجموعات الأثرية المحفوظة بالمتاحف كانت تكدس ،أمثال تلك الألواح من الحجر الجيري مع الشقافة ويسرى عليها جميعاً الامم الشامل وهو الشقافة أو الأستراكا .

ومع ذلك فهناك مادة أخرى هى الألواح الخشبية التى كان فى الإمكان استخدامها بإحدى طريقتين: فإما أن تكتب الحروف بقلم ومداد على الخشب الذي كان فى هذه الحالة يُطلى غالبًا باللون الأبيض لكى تظهر الكتابة فيه واضحة جلية ، وإما يكون الحيار بصب شمع مذاب على لوح خشبى ،

أطرافه وجوافيه عالية ، وعندما يبرد الشمع يكون سطحاً مستوياً تحفر عليه الكتابة بوساطة أداة معدنية مدببة تسمى بالقلم (stilus) وأحد طرفي هذا القلم مستدير و يمكن الاستعانة به في تسوية الشمع وصقل سطحه عندما يكون النص المكتوب من قبل به قد استنفد الغرض منه . وفي واقع الأمر كان من اليسير استخدام تلك الألواح على هذا النحو مرات عديدة مما جعلها ذات فائدة في المدراس بصفة خاصة ، وعندما يكون المراد استعمالها في المدارس كانت مجموعة منها تربط في الغالب بخيط يمرفي ثقوب بالأطراف والحواف العالية وقد كسى اللوحان الخارجيان بالشمع من الناحية الداخلية فقط . وهي في مجموعها أشبه ماتكون بكتاب حديث وكانت تعرف بدفتر ، كودكس (codex) ، و إنه لني الحق اشتق من مثل تلك المجموعات من الألواح كل من شكل الدفتر واسمه ، تمييزاً له عن اللفافة (roll) ، ولم يكن استعمال الألواح الشمعية مقصوراً بحال ما على المدارس ؛ بل كانت تستعمل في المذكرات وقوائم الحساب ومسودات الموضوعات الإنشائية ذات الصبغة الأدبية والخطابات الخاصة وفي كثير من أنواع الوثائق القانونية وبخاصة ماكان من هذه الوثائق أشبه بالوصايا وشهادات الميلاد وتعيين الأوصياء القانونيين ونحو ذلك . وفي الأغراض القانونية والرسمية كان الناس يعمدون إلى استخدام لوح مزدوج مؤلف من صفحتين ــوأعنى بذلك لوحين مربوطين معاً . فكانت الوثيقة تكتب من صورتين على الشمع من الداخل وبالقلم والحبر على الخشب من الخارج ثم يربط هذا اللوح المزدوج و يختم بخاتم الشهود أن ويكتب كلواحد منهم اسمه على الحشب أمام خاتمة، وإذا تسرب الشك إلى صحة وصدق الكتابة الخارجية (scriptura exterior) على أي نحو ، فإن الأختام تفض ويقارن هذا النص بما ورد في الكتابة الداخلية . (3) (scriptura interior)

وأخيراً لدينا من مصر كما لدينا من سائر البلاد الأخرى في آالعالم اليوناني \_ الروماني نقوش عديدة مدونة على الحجر أو البرونز.

لقد قلت إن تربة مصر تحفظ مايدفن في باطنها من مواد حي أسرعها

قابلية التلف والبلى ومع ذلك فلا ينطبق هذا القول إلا على بعض أجزاء مصر ، فالبردى وإن كان مادة بها تماسك فى القوام وقوة الاحتمال إذا استعمل بحكمة وعناية ، سريع التلف إذا تأثر بالرطوبة ، وعلى ذلك فمن العبث أن يجرى البحث عنه فى أية بقعة تصل إليها مياه الفيضان ، ولهذا يتعين استبعاد الدلتا بأسرها كمصدر يحتمل وجود بردى فيه ، وفى الإسكندرية قامت أعظم مكتبة فى العالم القديم وكان فيها مستقر جامعة شهيرة ، وفى أرجائها عم نشاط أدبى واسع النطاق ، فكم من كنوز كان فى المستطاع الكشف عنها هناك لو أن الأحوال كانت مواتية ! ولكن الإسكندرية القديمة هى الآن تحت مستوى البحرولم يحدث أن استخرجت من أرضها أية قصاصة من ورق البردى .

ولدينا فى واقع الأمر عدد من أوراق البردى مما كتب فى تلك المدينة ولكن الغثور عليها كلها تم فى مكان آخر ، ولعلها – لسبب من الأسباب – كانت قد نقلت فى الزمن القديم إلى هذه الأمكنة .

وهناك في واقع الأمر استثناءات من القاعدة التي تقول بأنه لاوجود للبردى في الدلتا ؛ فني موقع تانيس (Tanis) على مقربة من الحافة الشرقية للدلتا كشف سير فلندرز بيترى (Flinders Petrie) في شتاء عام ١٨٨٣ – ١٨٨٤ كشف سير فلندرز بيترى (Flinders Petrie) في شتاء عام ١٨٨٠ – المردى في قبومنزل اشتعلت فيه النيران في الزمن القديم، عن مجموعة من لفائف البردى التي تحولت بتأثير الحرارة إلى حالة بدت كأنها كتل من فحم الحشب ، وكذلك تم كشف آخر في مكان ثموئيس (Thmouis) القديمة وكانت تقع على مسافة تقرب من خمسة وثلاثين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تانيس ؛ والنار التي التهمت المنازل ، حفظت في الوقت نفسه البردى من التلف بتأثير الماء ، بتحويله إلى مادة كربونية . وقد أمكن بسط عدد منها وهي في رئعها كالشاش الرقيق ، ولايزال في الإمكان قراءتها إذا سلط عليها القارئ ضوءاً ملائماً ، وقد قدمت اللفائف اليونانية المستخرجة من ثموئيس معلومات قيمة

ي تموئيس أحد أجزاء العاصمة القديمة منديس (Mendes) ومحلها الآن تمى الإمديد ، وهي قرية بمركز السنبلاوين ، دقهلية .

عن الأحوال الاقتصادية السائدة في الإقليم المنديسي خلال القرن الثاني والحقبة الأولى من القرن الثالث بعد الميلاد (٧٠).

وفيها عدا أمثال هذه الحالات الاستئنائية لاسبيل إلى العثور على مجموعات من البردى فى أية طبقة من تربة الأرض التي كان يجرى ريها بانتظام ؛ وهناك بالطبع مستوى لاتكون فيه الرطوبة محسوسة إلا بلرجة طفيفة ، وفي مثل هذه الطبقات قد يعثر أحياناً على البردى وقد تأثرت حالته حقيقة ولكنه لم يعتره التلف بفعل الرطوبة ، وقد اسود شكله حتى أصبح لونه بنياً داكناً أشبه ما يكون بنبات متفحم ، وبعد أن أصبح المداد مطفياً يمكن قراءة الكتابة فى الغالب بتعريض الوثيقة للضوء بميل وانحراف .

وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للكشف عن أوراق البردى؛ وأولها أكوام القمامة وسقط المتاع ، التى تكلست فى العصور القديمة كما فى العصور المتأخرة على مقربة من أى مكان مأهول بالسكان ، وفى الغالب علت فوق سطح المستوى العام وكانت تربى فيها جميع ماأخرجه النشاط البشرى مما استغى عنه ، من أدوات وأوعية وآنية فخارية ومحتويات سلال المهملات ، وكانت اللفائف الأدبية تمزق فى العادة إرباً إرباً قبل رميها ولكن تمزيقها لم يكن دقيقاً دائماً وعلى ذلك يمكن أن يعثر على قطع ذات حجم كبير جنباً إلى جنب مع الكثير من القصاصات الأصغر ؛ على أنه بفضل ماأبداه العلماء الدارسون من صبر وأناة وبراعة أمكن تجميعها . وعندما يطالع الطالب الحديث الصفحة المطبوعة من مؤلفات مثل مسرحية الإخنيوتاى (Ichneutae) لسفوكليس وقصة هيبسبيلى مؤلفات مثل مسرحية الإخنيوتاى (Ichneutae) لسفوكليس وقصة هيبسبيلى (Hypsipyle) ليوريبيديس وأناشيد الشكر للآلهة (Pacana) أو البارثينايا فإنه قد لايدرك دائماً أن هذه المؤلفات على مابها من قصور ونقص فى جزئياتها ، كانت أكثر قصوراً ونقصاً عندما كشفت لأول مرة . أي

إن الكثير مما نشاهده من قطع وفقرات متصلة في نص طويل ، قد

صنفت من عشرات من القصاصات الصغيرة ، بل إن قصاصات صغيرة لاتحتوى على أكثر من حرفين أو ثلاثة ، يمكن فى الغالب وضعها فى مكانها الصحيح والاستعانة بها فى تكوين قطعة كبيرة وإعادة صياغاتها . ومثل هذا الجهد المبذول فى نص غير معروف أشبه بفك طلاسم لغز الصور المقطوعة من غير أن يكون لها مفتاح ، وقد ضاع النصف أو أكثر من النصف من قطع هذه الصور .

وفى أغلب الأحيان لم تكن الوثائق تمزق قبل رميها ومع ذلك فإنها كانت فى العادة تتلف وتتآكل بتأثير الرمال التى تسفيها الرياح وتتعرض لأضرار بسبب انتباه النمل الأبيض إليها، والتصرف المعيى الذى كان يعمد إليه فى بعض الأحيان المستكشفون من الأهالى بقطع لفافة كاملة إلى جزءين أوحتى إلى ثلاثة أجزاء، ثم تُقسم فيا بينهم وتباع منفصلة، وعلى ذلك فأغلب البردى الذى كان يعثر عليه فى أكوام القمامة وسقط المتاع غير كامل ولكن عدد مابقى منها كاملا بالفعل كبير.

والمصدر الثانى هو خرائب البيوت القديمة أو غيرها من المبانى ؛ وفي هذه أمل أكبر في العثور على بردى في حالة تكاد تكون سليمة ، والآمال المعقودة على ذلك لا يجب أن تكون عالية لأنه يجب أن نفترض أنه عند الهجرة من منزل فإن سكانه كانوا ينقلون منه كل ماكان ذا قيمة من محتوياته ، ولكن لم يكن كل فرد حريصاً على أن يخلى مسكنه من جميع محتوياته كلية ، وعلينا أن نحسب حساب عوامل أخرى مثل انهيار مسكن أو ضرورة مفاجئة للجلاء والرحيل عن المسكن . وعلى سبيل اليقين إن الكثير من أو راق البردى التي كان بعضها في أصله عبارة عن قصاصات صغيرة ولكن بعضها الآخر في حالة جيدة ، بالكشف عنها في تلك الآثار الحربة .

والمصدر الثالث هو المقابر، وفي هذا الصدد يجب أن نبادر إلى تصحيح خطأ شائع ، فعند ذكر المقابر فيا يتعلق بالكشف عن البردى يبدو أن الفكرة السائدة هي أن البردي؛ الذي عثر عليه في المقابر كان قد دفن مع الموتى بوصفه

جزءاً من أثاث المقبرة وهذا يصدق في الحق على معظم البردي الهيرو غليني والهبراطيقي وأهم هذه المجموعات كتاب الموتى الذي كان بمثابة كتيب تستخدمه الروح في أثناء رحلتها إلىأرض أمنتيت (Amentit) أو العالم السفلي ، هيديس (Hades) وهو يحتوى على ما يلزم من صيغ وتعازيم وإجابات صحيحة لما قد يوجه من أسئلة إلى المتوفى ، وعلى ذلك كان أمراً طبيعياً أن يوضع هذا الكتيب مع الميت في قبره ، كما أنه كان من الطبيعي كذلك أنه إذا كان من القراء فيتعين أن توضع معه بعض الكتب المحببة إلى نفسه ، وكان المصريون يتصورون الحياة الآخرة على أنها قريبة الشبه جداً بالحياة الدنياوعلى ذلك كان الموتى يزودون بكل ما يلزمهم من طعام وشراب وآنية وحلى وأثاث وتماثيل الأوشابيي (ushabti) من خدم وعمال لأداء الأعمال من أجل سادتهم في محيطهم الجديد . ويبدوأن بعض أوراق البردي اليوناني دفن لمثل هذا الغرض ، فاللفافة المشتملة على « الفرس » (Persae) لتيموثيوس (Timotheus) ولعلها أقدم نص يونانى مخطوط باق ويرجع العهد بكتابتها إلى الربع الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد، قد عبر عليها في قبر وقد وضعت مع أحد اليونانيين من الموتى ، والأمر كذلك بشأن نص من هومر عثر عليه سير فلندرز پيتري في هوارة موضوعاً تحت رأس امرأة . وقد تواردت الأخبار بأن ثلاثة برديات أدبية مشهورة مما هو محفوظ بالمتحف البريطاني ــ وهي رسالة لأرسطاطاليس عن الدستور الآثيني وأناشيد باكخيليدس (Bacchylides) والتمثيليات الهزلية المعتمدة على التقليد لهير وداس (Herôdas) — جاءت من مصدر عاثل ؛ ولكن نظراً لأنها اشتريت من تجاريبذلون دائماً جهد استطاعتهم للعمل على إخفاء المصدر الذي جاعوا منه بهذه السلم ، فإن هذه الأقوال لا يمكن التعويل عليها .

على أن مثل تلك الحالات هي الاستثناء . وعندما أتحدث عن المقابر كصدر نحصل منه على البردى فإنما الإشارة إلى عادة كانت سائدة في بعض العصور وفي بعض أجزاء من إمصر ؛ وهي عمل صناديق للموميات من الورق المقوى و الكرتون و وأعنى بذلك لصق طبقات من البردى أو الكتان بالغواء حتى

تصبح أشبه بالورق المقوى وتشكيلها في صورة المومياء ثم تغطيتها بالجبس المطلى بلون ، فإذا مافضت هذه الصناديق وفتحت وفصلت طبقاتها بعضها عن بعض وأزيل الطلاء والجبس أصبح في الإمكان الحصول على البردي الذي كان مستعملاً في العادة كمادة للكتابة قبل نقله ووصوله إلى أيدي صانعي الصناديق . وبهذه الطريقة أمكن الحصول على نصوص كثيرة ذات قيمة عظيمة من كل من الناحيتين الأدبية والصكية ، ويرجع الفضل في أقدم الكشوف التي أسفرت عن أوراق البردي اليوناني ، إلى جهود الباحثين أو المنقبين عن ﴿ السباخ ، وهو تراب ناعم غبارى يغطى المواقع القديمة في مصر ويعتبره المصريون مخصباً ذا قيمة وينقلون مقادير كبيرة منه لتنثر في حقولهم ، والبردى الذي يجرى العثور عليه في أثناء البحث عن السباخ ، يتعين إخطار السلطات المختصة عنه بمقتضى القانون المصرى ، ولكن غنى عن البيان أن هذا لم يكن في الواقع يحدث أبداً . فالبردي الذي يتم الكشف عنه ، يجرى التصرف فيه في واقع الأمر بانتقاله إلى أيدى التجار الذين يبيعونه بدورهم إلى الراغبين في شرائه من جانب أو إلى المتحف المصرى وقد تمت باكورة الكشف المدون عن أوراق البردي اليوناني في عام١٧٧٨ عندما عرض البائعون على سائح نحو خمسين لفافة (أوقرطاسا) فاشترى لفافة واحدة منها ، أما اللفائف الأخرى فقد حرقها الكاشفون عنها ، ولعلهم عمدوا إلى ذلك الإجراء ، في اعتقادنا ، لما استولى عليهم من يأس نجم عن إخفاقهم في بيع تلك المجموعة كلها . واللفافة الوحيدة التي نجت من هذا المصير ، وهي المعروفة باسم ورقة \* بورجيا (Charta Borgiana) لأنها كانت في وقت من الأوقات في حوزة الكاردينال ستيفانو بورجيا Stephano) (Borgia ، هي الآن (أو بالأحرى كانت حتى قيام الحرب) بالمتحف الأهلى في نابولي ؛ وتشتمل هذه الوثيقة على ثبت بأسماء العمال المسخرين في إقامة الجسور في عام ١٩٢ م . وقد تمت كشوف أخرى في صدر القرن التاسع

<sup>\*</sup> خارتا (charta) كلمة لاتينية يرجع أصلها إلى اليونانية ومعناها ورقة أو صفحة من الياف ساق البردى وقد صنف على شكل يشبه اللحمة والسدى . (المترجم)

عشر فأسفر الكشف حوالى ١٨٢٠ فى سقارة فى بقعة تقع محل السرابيوم القديم ، عن مجموعة ذات قيمة من اللفائف التى يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى وتبع ذلك كشوف أخرى فى فترات غير منتظمة خلال السنوات الواقعة فى منتصف ذلك القرن ، واشتملت هذه على عدد من النصوص السحرية ولفافة أو اثنتين من هومر و بضع خطب مفقودة للخطيب الآثيني هيهريديس (Hyperides) أو أغنية العذراء من تصنيف وأغنية شائقة جدًا هي الهار ثينيون (Partheneion) أو أغنية العذراء من تصنيف الشاعر الإسبرطي و ألكمان » (Alcman)

ومع أن هذه الكشوف استرعت قدراً عظيماً من العناية والاهتمام في الدوائر المختصة فلم تكن وفيرة بدرجة تسمح بأن تترك أثراً كبيراً في الأوساط العلمية المعنية بدراسات العالم القديم بوجه عام . ولكن بدأ الكشف في أواخر العقد السابع من القرن التاسع عشر ، عن كبيات عظيمة من البردي في التلال الشاسعة التي تغطى الآثار أو تؤلف أكواماً وأكداساً من النفايات الباقية من أرسينوي (Arsinoe) عاصمة الإقليم الأرسينويي حسبها كان يطلق على الفيوم في العصر اليوناني - الروماني . وقد استحوذ المشترون الأوربيون على قدر عظيم من هذا البردي الذي آل الكثير منه إلى الأرشيدوق رينر (Rainer) النمساوي فصارت هذه الكمية الأخيرة نواة لمجموعة رينر المشهورة في فينا ؛ وكان مآل علد كبير آخر إلى برلين ، كما كانت كيات أقل من ذلك عدداً ، من نصيب اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندرة ؛ ولم يعد يصبح في نصب اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندرة ؛ ولم يعد يصبح في الإمكان بعد ذلك أن يتجاهل العلماء هذا المصدر الجديد الذي نستي منه بعض المعلومات عن العالم القديم . ومنذ ذلك التاريخ بدأ فيض متصل من البردي ينساب إلى المتاحف والمكتبات في أوربا ثم بعد ذلك إلى نظائرها في أمريكا . ينساب إلى المتاحف والمكتبات في أوربا ثم بعد ذلك إلى نظائرها في أمريكا . وفي شتاء عام ۱۸۸۹ — ۱۸۹۰ ، تم أول كشف عن البردي اليوناني على أيدي

ه ألكان - شاعر الأناشيد ، عاش في إسبرطة في النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد على وأغلب أناشيد متعلق بالولائم والأعياد الإسبرطية ، وقد جمعت هذه الأناشيد والقصائد في ست كتب وكانت جوقات من العذاري تقوم بإنشاد هذه القصائد . (المترجم)

حفار ذى منهج وأسلوب علمي هو المتوفى سير فلندرز پيترى ( وهذا فيا عدا قصاصات قليلة جداً عثر عليها في انيس في سنة١٨٨٣ـ١٨٨٨ بين اللفائف المحروقة)، هذا مع أن غايته لم تكن هي البحث عن البردي . فبينما كان يقوم بالحفر والتنقيب في مقبرة قديمة في غوروب (Gurob) بالفيوم ، عثر على موميات كثيرة ملفوفة داخل غطاء كرتوني مكون من البردى فلما تم قل هذا الغطاء أخرج ثماراً طيبة هي تلك المجموعة الباهرة المعروفة ببردي بيترى Petrie) (Papyri ، وتاريخها يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد ، فضلا عن كثير من الوثائق التي تضمنتها تلك المجموعة ، فإنها اشتملت على بعض من أو راق البردى ذات القيمة والطابع الأدبى . ومن بين هذه قصاصات من لفافة محتوية على محاورتين من محاورات أفلاطون هما لاخيس (Laches) وفيدون (Phaedo) ، وقد دون ما عليها خلال قرن من وفاة أفلاطون . ومن بين هذه المجموعة لفافة أخرى عليها أكثر من مائة بيت شعر من ملحمة شعرية ضائعة ليوريپديس هي انتيوبي (Antiope) . وقد وفق المتحف البريطاني في مستهل العقد التاسع ( من القرن الماضي) إلى شراء صفقة رابحة من لفائف بردية اشتملت على رسالة ضائعة لأرسطاطاليس خاصة بالدستور الآثيبي ، وعلى خطبة أخرى لهيريديس (Hyperides) ثم على تمثيليات تصويرية (لأخلاق الطغام وحياتهم) أخرجها هير وداس (Herôdas) و بعد ذلك ببضع سنين قلائل ، تلا الكشف عن أشعار لبا كخيليديس \* (Bacchylides) - وعندئذ يمكن القول بأن علم أوراق البردى قد نال الاعتراف باعتباره فرعاً من الدراسات الكلاسيكية ، قائمًا بذاته ولوأنه لم يطلق عليه الاسم الذي عرف به إلا فيما بعد، أما الأسلوب الفني والقواعد . المصطلح عليهاالآن في نشر البردي فلم تخرج طفرة واحدة بل تطورت شيئا فشيئاً.

وفي سنة ١٨٩٥ أخذت جمعية مصر ( أو المؤسسة المصرية للتمويل كما

به أحد شعراء الأناشيد الذين ازدهروا في القرن الخامس في بلاد اليونان – توفر على كتابة القصائد والأناشيد التي كان من بينها ما عرف بأناشيد النصر (Epinikoi) تخليداً لذكري الأبطال في الألعاب الأولمبية وغيرها.

كانت تسمى آنذاك) للبحث والتنقيب عن الآثار، تشعر بأن الوقت قد حان لجعل البحث عن البردي اليوناني ضمن نطاق نشاطها ، فقررت إيفاد ثلاثة. من علماء أكسفورد المعنيين بالدراسات الكلاسيكية ، وهم : ب. ب. جرنفل، (B.P. Grenfell) ، ا. س. هنت (A.S. Hunt) ، د. ج. هوجارث. (D.G. Hogarth) بغية إجراء بحث تمهيدي ، فقاموا في شتاء عام ١٨٩٥ --١٨٩٦ بالحفر في مكانين بالفيوم . ولو أن النتائج التي وفقوا إليها لم تكن باهرة تسترعي شيئًا من الانتباه إلاأنها كانت مشجعة لدرجة أنهم في الشتاء التالي. حصلوا على إذن بالحفر والتنقيب في البهنسا ، وهي محل أكسير نخوس القديمة (Oxyrhynchus) ، وتولى الحفر مرة أخرى « جرنفل » و « هنت» ولم تبكن. النتائج التي أسفر عنها التنقيب في ذلك الموسم الأول موفقة فحسب ، بل كانت. الكشوف رائعة أخاذة بالألباب ؛ فقد كشف النقاب عن كميات هائلة من البردى واشتملت أولى الكشوف على قصيدة جديدة من شعر سافو (Sappho) وعلى صحيفة من دفتر بردى مخطوط (codex) محتوية على ما يعرف بالأقوال المأثورة (Logia) عن المسيح . وفي صيف ١٨٩٧ أنشأت المؤسسة لتمويل الحفر والتنقيب في مصر، فرعبًا خاصًا بالعصر اليوناني ـــ الروماني. وبدلاً من عودة « جرنفل » و « هنت » إلى أكسيرنخوس في الشتاءالتالي ، توجسا خيفة من أن ينجم عن مشروعات الرى الجديدة الإقلال من فرص النجاح التي قد تتاح لهما بالفيوم فآثرا الرجوع إلى ذلك الإقليم حيث عكفا على الحفر والتنقيب طوال مواسم العمل في السنوات الأربع التالية،، وقدوفقا في الحصول على نتائج مرضية .. وفي شتاء ١٨٩٩ ـ ١٩٠٠ قاما بالحفر لحساب جامعة كاليفورنيا في « أم البرجات» ــ وهي محل تبتونس القديمة (Tebtunis) على الحافة الجنوبية من الفيوم ، ونظرآ لشغفهما بالكشف عنأوراق بردية من العصر البطلمي وبخاصة أنذلك الكشف العظيم الذي وفق إليه پيتري في « غوروب » كان لايزال ماثلاً في الأذهان، فقد عولًا على البحث عن جبانة بطلمية . وكم كان السرور عظيما في أرجاء مخيمهماعند ما - وُفقا في العثور على ضالتهما المنشودة وهي جبانة بطلميةولكن

خيبة الأمل كانت شديدة بنسبة ذلك عندما كشف النقاب عن قبر واسع تبين أنه لايحتوى إلا على مجرد موميات لتماسيح مقدسة ؛ فالفيوم إقليم كان موطناً لعبادة [آلهالتمساح سبك (Sobk) . وكان عمال الحفائر يتطلعون دائماليل منحهم هبات على شكل « بقشيش » إذا ماوفقوا إلى كشف عظيم فاستولى الغضب على أحد هؤلاء العمال لما أصابه من عدم التوفيق وما وصل إليه من نتيجة غير مشجعة فضرب بفأسه أحد هذه التماسيح بعنف واستياء فانشقهذا التمساح وظهر أنه ملفوف في صفحات مكتوبة من أوراق البردى . وكما صور الأمر « هنت » في إحدى محاضراته ، ارتفع على الفور ثمن بضاعة التماسيح فبعد أن كانت منذ قليل سلعة خاسرة لامطمع لأحد فيها » بلغ ثمنها رقماً فبعد أن كانت منذ قليل سلعة خاسرة لامطمع لأحد فيها » بلغ ثمنها رقماً إلى القرن الثاني وأوائل القرن الأول قبل الميلاد وتملأ الآن صفحات الجزء الأول من مجموعة بردى تبتوفيس (Tebtunis Papyri) ، وفي الجزءين الآخرين من مجموعة بردى الجاص بالعصر الروماني وهو الذي عثر عليه في الجرائب الأثرية من البلدة ، كما نشر فيهما البردى المستخرج من طيات الكرتون البطلمي ذي النوع الشائع .

وبعد قيام و جرنفل، و وهنت، بالحفر في بلدة الحيبة (Hibch) في وادى النيل ، عادا إلى أكسير نخوس في سنة ١٩٠٣ واستمرا في مزاولة أعمال الحفر هناك حتى شتاء ١٩٠٧ – ١٩٠٧ وقد لازمهما التوفيق العظيم في جهودهما ؛ وفي الحق إن أكسير نخوس كانت أغنى بقعة في مصر وأوفرها إنتاجاً وبخاصة في البردى ذى الطابع الأدبى وها هي ذي أناشيد الشكر للآلهة (Pacans) وغيرها من أشعار يندار (Pindar) الضائعة وقصاصات جديدة من شعر سافو (Sappho) وغيرهما والكايوس (القاوس) (Alcaeus) وغيرهما من شعراء الغناء والأناشيد القيثارية وأخرى من مسرحية الإخنيوتاي (Ichneutae) لسفوكليس ومن قصة هيهسليل وأخرى من مسرحية الإخنيوتاي (Ichneutae) لسفوكليس ومن قصة هيهسليل وقصيدة المليامي (Meliambi) لمؤلفها كركيداس (Cercidas) ، وقصاصات

كبيرة من كاليماخوس ولفافة كبيرة وإن كانت غير كاملة ، مشتملة على فترة هامة من تاريخ بلاد اليونان في صدر القرن الرابع قبل الميلاد ، وهناك غير ذلك قصاصتان محتويتان على الأقوال المأثورة عن يسوع المسيح وأجزاء من بضعة أناجيل مشكوك في صحبها – هذا إلى قصاصات كانت تعتبر حتى الكشف عن بردى شستربيتي (Chester Beatty) ، أقدم مخطوط باق من إنجيل القديس يوحنا – تلك ماهي إلاقليل من الكنوز التي يدين بها العالم المثقف إلى أكسيرنخوس. وبعد هجر تلك البقعة واستنفاد موارد البحث فيها ، أستمر الدكتور يوحنا وبعد هجر تلك البقعة واستنفاد موارد البحث فيها ، أستمر الدكتور يوحنا . چونسون (John Johnson) يضطلع بأعمال الحفر والتنقيب من ١٩٠٩ حتى . چونسون أماكن أخرى لحساب تلك الجمعية .

ولم يطل العهد بهذا المثل البريطاني حتى أثار الاهتمام في بلاد أخرى ؛ فأخذت بعثة ألمانية تضطلع بأعمال الحفر في موقع هيراقليو پوليس القديم (Heracleopolis) في ۱۸۹۹ وكان حظها من النجاح عظيماً ولكن لسوء الحظ اشتعلت النيران في المركب التي كانت تنقل إلى ألمانيا ماأسفر عنه الكشف، بيناكانت راسية في مرفأ همبورج وبذلك فنيت المجموعة عن آخرها؟ وقد توالت بعد ذلك بعوث ألمانية أخرى ولازمها التوفيق لا في الكشف عن بردى قيتم فحسب، بل في نقله سالماً إلى ألمانيا ، وقد أسهم في هذا المضمار الفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون والبعثة الفرنسية البولندية ، ومصلحة الآثار المصرية \_ كل بنصيب بيها لم ينقطع أبدا التنقيب الذي كان يزاوله السباخون سواء بترخيص أوخلسة . وحيى ذلك الوقت كانت جميع البقع المشهورة قد استنزفت في الواقع ، ومالم يتم الكشف عن مواقع أخرى تكون منتجة مثمرة مثل زميلاتها ـــ وهو أمرٌّ لم يكن يبدو في الحسبان ـ فإن من المحتمل أن ذلك المورد سوف ينضب معينه عاجلا فيها عدا ما يظهر من كشوف فردية بين حين وآخر .وهناك كشفان من هذا النوع كان لهما طابغ أخاذ بالألباب ، وكلاهما لايرجع الفضل فيه إلى أعمال الحفر والتنقيب وفق الأسس العلمية بل إن مردهما إلى جهود الحفارين الوطنيين؛ وقد تم هذا في السنين الأخيرة نسبيًّا؛ وأحد هذين الكشفين ــوقد

جرى في عام ١٩٣١ أو ما حواط – ينطوى على مجموعة من الكتب الإنجيلية الأولى من دفاتر البردى وجلها الآن، وليس كلها، في حوزة المستر شستر بيتي (١٠) (Chester Beatty) وتأتى من حيث أهميها في المرتبة الثالية مباشرة للكشف الذي تم على يد تيشندورف (Tischendorf) وهو السفر الإنجيلي المخطوط في الدفتر السيني (Codex Sinaiticus) ؛ أما الكشف الثاني فقد حدث في الدفتر السيني (1918 ؛ ولما كانت الأوراق البردية المشار إليها لم يتم نشرها بعد على في وسعى أن أقول أكثر من أنها قد تثبت في الكثير الغالب مبلغ مالها من أهمية خارقة للعادة للباحثين والدارسين في علم اللاهوت الحاص بآباء من أهمية خارقة للعادة للباحثين والدارسين في علم اللاهوت الحاص بآباء الكنيسة \*

وليس الأمر فيما كشف عنه الستار في أرض مصر مقصوراً بحال ماعلى. البردى اليوناني والملاتيني وإنما الكثير منه مكتوب بمختلف أشكال اللغة المصرية من هير وغليفية وهيراطيقية وديموطيقية وقبطية . وقد عثر كذلك على عدد وفير من البردي العربي بخلاف أعداد أقل من الوثائق المكتوبة بغيرها من اللغات المختلفة التي كان يتكلمها المتوطنون في مصر . ومعني كلمة علم البردي مناحية الصرف والاشتقاق يجب أن تنطوى على دراسة أي نوع من أنواع البردي بأي لغة أو خط . ولكن في واقع الأمر مالم تستعمل مع الكلمة صفة من صفات النعت والتمييز مثل «علم البردي القبطي » فإن مدلول الكلمة بوجه عام كان يقتصر على أوراق البردي المكتوبة باليونانية أو اللاتينية . ولكن إذا كان منطوقة الكلمة في ناحية من النواحي أضيق في تطبيقه عما يشير إليه أصل الكلمة واشتقاقها الكلمة في ناحية من النواحي أضيق في تطبيقه عما يشير إليه أصل الكلمة واشتقاقها غلن لحا مدلولا أوسع من ناحية أخرى لأنها تشتمل على جسيع المسجلات المكتوبة على الرق والشقافة والأنواع الحشبية وها شابه ذلك مما عثر عليه في مصر وجاءت

و لعل المؤلف يشير هنا إلى أو راق بردية يونانية خاصة بأو ريجين كشفت فى طرة بالقرب من القاهرة وهي. محفوظة الآن بالمتحف المصرى وتوفر على دراسها فرنسى هو الدكتور شير ر ، وبعد بضم سنين تقدم بالنتائج التي أشفرت عنها مواساته في هذه التصوص الدينية إلى السربون لنيل درجة الدكتوراه. وقد نشرتها الجمعية المضرية لغلم البردي. (المترجم).

صياغته وكتابته بإحدى اللغتين اليونانية أو اللاتينية ، ولا يستبعد من ذلك سوى النقوش المكتوبة على الحجر أو البرونز مما يدخل فى نطاق علم قراءة النقوش ، ويحسن أن أضيف أنه كما هو المنتظر – نظراً لأن اليونانية هى اللغة الرسمية – فالبردى اللاتيني أكثر ندرة من اليوناني .

وإن عدد مانشر من أوراق البردي اليوناني يبلغ الآن حداً كبيراً ، يصل إلى آلاف كثيرة ، أما ماكشف عنه من البردى فيصل إلى عشرات الآلاف، وإذا جاز في الماضي أنكان في المستطاع من غير جهد كبير أن يحمل الإنسان في رأسه كل ماهو لازم للدراسة البردية ، فإن هذا الأمر أصبح الآن بعيد المنال حيى على أولئك الذين وُهبوا شدة العارضة وقوة الذاكرة ؛ فالمؤلفات التي تعرض لهذا الموضوع متشعبة غاية التشعب. فهناك الكتب المختصرة على مختلف أنواعها ممالم تكنله ضرورة في أول الأمر، ليستعين بها الباحث الآن، فيوجد (كتاب الكلمات) ·(Worterbuch) أو الفهرس المبوب بالشرح والبيان لما ورد من الكلمات في الوثائق البردية (٩) و كتاب (أساء الأعلام) (Namenbuch) أو الفهرس لأسماء الأعلام (١٠٠) و وكتاب المحيط (Sammelbuch) (١١٠) وفيه تم جمع ماكان منشوراً في الحوليات أو في غيرها من الوثائق اليونانية المبعثرة من كل نوع وفي كل مادة . ( بما في ذلك النقوش)، مما يتعلق بمصر . وهناك ثبث بالتصويب والتصحيح للنصوص المنشورة (۱۲) و « فهرس عكسي ۱۳) (Kontrarindex) بكل الكلمات الواردة فى البردى، وقد طبعت فيه بترتيب هجائى عكسى ( وفي هذا عون له قيمته للمشتغل بفك تلك الرموز عندما يرى آخر الكلمة فقطويرغب في إيجاد الاحمالات التي يمكن أن تكمل بها) . وكان المرحوم الأستاذ ألريخ ڤلكن ·(U. Wilcken) بحر رحتي وفاته منذ أمد قصير ، مجلة خاصة بأوراق البردي (١٤) وتقوم الجمعية (الملكية) المصرية لعلم أوراق البردى بإصدار مجلة أخرى (١٠٠ وحديثاً بدأت مجلة ثالثة فىالصدورفى أمريكا (١٦)، و زيادة على ذلك فالمقالات الخاصة بعلم أوراقالبردى تظهر بكثرة في دوريات مثل مجلة أيجيبتوس (Acgyptus) ﴿ مصر ) التي تصدر في ميلان ، وحوليات مصلحة الآثار Annales)

(Journal of Egyptian (التي تصدر في القاهرة) ومجلة الكرونيك الحاصة بمصر Chronique)، d'Egyptian (Journal of Egyptian التي تصدر تباعاً في بروكسل ومجلة الآثار المصرية Archaeology) التي تصدر في لندرة ، وقد عقدت خسة مؤتمرات عالمية لعلم أو راق، البردى ، وكان عقد المؤتمر السادس موضع الحديث عندمانشبت الحرب في أو ربا في سنة ١٩٣٩ .

وبالطبع جاء البردى الذى يتم الكشف عنه متفاوتاً للغاية فى طابعه وأهميته، نظراً لأن الاختيار فيه خاضع لمحض أهواء الصدف وليس للاختيار المتعمد أى عالى فى ذلك ، ويتراوح البردى بين لفائف كبيرة الحجم وعلى حالة جيدة من الصيانة ، وبين قصاصات تكاد تكون عديمة القيمة ، ويشتمل هذا البردى على قطع من المؤلفات الأدبية ، دالة على أسمى مراتب الجدارة والاستحقاق ، من درر الكتاب الكلاسيكيين إلى ماجادت به قرائح الشعر وريين المحليين فى القرى المصرية . وتمتد حقبها من هومر إلى كتباب القرن السادس الميلادى ؛ والبردى المسيحى — سواء أكان إنجيلينا أم لاهوتيناً — ذو وقرة فى غدده ؛ والديانة الوثنية المسيحى — سواء أكان إنجيلينا أم لاهوتيناً — ذو وقرة أما الوثائق فعلى كل المسيحى عامة وخاصة ونها صور من المراسيم الملكية أو الإمبراطورية ، إلى مذكرات سريعة دوتها سكان خاملو الذكر فى قرية غير مهمة ، أو محاولات مذكرات سريعة دوتها سكان خاملو الذكر فى قرية غير مهمة ، أو محاولات أولى لتلاميذ المدارس فى تحسين الخط . ويمتد العصر الذى تتناوله هذه الوثائق

جرى عقد هذا المؤتمر السادس في باريس في ٢٩ أغسطس - ٤ سبتمبر سنة ١٩٤٩ والسابع.
 في جنيف من الاثنين أول سبتمبر حتى السبت ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٧ والثامن في فينا في ٢٩ أغسطس.
 سنة ١٩٥٥ .

ونشرت أعمال هذه المؤتمرات والبحوث التى ألقيت فى كل منها وأسهم مترجم هذا الكتاب فى المؤتمر الأخير ببحث عن «خزنة الغلال (sitologi) فى مصر الرومانية ودورهم فى النظم المالية والإدارية » – وهو منشور ضمن بحوث المؤتمر فى فينا . والمقرز أن يعقد المؤتمر العالمي التاسع فى «أوسلو » بالنرويج فى ٢٩ – ٢٢ أغسطس ١٩٥٨ . وأخيراً عقد المؤتمر الثالث عشر فى ماربورج بألمانيا الغربية فى ٢ أغسطس حتى ٢ منه سنة ١٩٧١ . (المترجم)

من سنة ٣١١ ق . م . وهو تاريخ أقدم بردية صكية كشفت حتى الآن ، إلى ما بعد نهاية القرن الأول من الهجرة ، وأعنى بالتقريب حتى منتصف القرن الثامن الميلادى . ومن بين مختلف أنواع الوثائق توجد للسنن والشرائع الملكية أو الإمبراطورية ؛ وهي المصدر الذي يستقي منه في الكثير الغالب معلومات قيمة عن السياسة الإدراية أو القضائية : والأدلة المستقاة من آحاد هذه السنن واللوائح ، تكملها اللفائف الرائعة التي نشرها « جرنفل » (Grenfell) وعلق عليها تحت عنوان و قوانين الضرائب والإيردات لبطلميوس فيلادلفوس »(١٧) وهي التي تسوق ضمن ماتقدمه من معلومات أخرى ،أدلةقيمة تتعلق بالاحتكار البطلمي للزيوت، كما تكملها بردية تعادلها في الروعة، عثر عليها في تبتونس (Tebtunis)، (١٨) وقد جاء فيها سلسلة من التعليمات التي وضعها أحد وزراء المالية البطلمية ليسترشد بها أحد مرءوسيه في الإدارة المالية ؛ ويضاف إلى ذلك من العصر الروماني ما أطلق عليه « جنومون » (Gnomon) وهي القواعد والتعلمات التي سنتها الإدارة المالية المعروفة «بالحساب الخاص» أو الإديوس لوجوس (١٩١) (Idios Logos) ؛ والمراسلات الرسمية والمفكرات أو دفاتر اليوميات الحاصة بالموظفين الإداريين تقدم لنا لمحات عن الإجراءات الرتيبة التي تصدر من جانب الحكومة ؛ وسجلات الضرائب وتقديراتها تكشف عن المبادى المرعية في جباية الضرائب ، وعدد لاحصر له من إيصالات الضرائب يوضح كذلك نظام الضرائب وهو مطبق. وكشوف مسح الأراضي مذيلة بتقارير عن الأجزاء التي لم ترو والمشبعة بالمياه وبيانات بالملك والعقار، تقدم لنا العون على ترسم السياسة العقارية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وتعرّف خطوطها الرئيسية إلى حد كبير. فقوائم الإحصاء وماتفيض به من البيانات تكشف عن الأساليب المتبعة في تسجيل وتدوين أسهاء السكان في مصر من أجل الأغراض المتعلقة بالإدارة . ويكمل ما يهذه القوائم والبيانات من بينة شهادات للواليد والوفيات والوثائق القانونية على مختلف أنواعها والعرائض والتقارير عن القضايا وعقود الزواج وعقود الطلاق وعقود التمرين والتدريب المهني أو المشاركة والبيوع وعقود الإيجار والقروض والرهون والإيصالات وأوامر الدفع المحولة على

أصاب المصارف والوصايا والهبات - كل هذه قدوست كثيراً جداً من نطاق معرفتنا بالنظم القضائية القديمة وكذلك بالحياة الاجتماعية والأحوال الاقتصادية التي زاد في إيضاحها ما تضمنته الحطابات الخاصة وقوائم الحساب والالتماسات والتقارير عن المنازعات القنمائية (وهي في أغلبها تشتمل على تفاصيل طلية) وما كان من الموائق مثل قوائم الجرد أو تخصيصات المهر والصداق في عقود الزواج ثم الوصايا . وأخيراً لمدينا قدر عظيم من الأدلة التي توضع حالة التعليم في مصر اليونانية - الرومانية: فن كتب مدرسية ومن كراسات كان يؤدى فيها الطلاب تمريناتهم ، إلى إشارات واردة في خطابات خاصة .

وفي واقع الأمر قد توافرت لدينا عن مصر اليونانية - الرومانية ثروة من الأدلة المؤيدة بالوثائق مما لم يتح لأى جزء آخر من العالم القديم . ولمثل هذه الأدلة قيمة خاصة نظراً للطابع الذي تتسم به المصادر التاريخية التي في متناولنا ، وفيما . عدا حالات قليلة كان المؤرخون القدماء مهتمين على الأخص بالوقائع والأحداث السياسية ، ولم تلق الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية من عنايتهم سوى قدر قليل جداً ، بل إن توسيديديس (Thucydides) - وهو بلا ريب أعظم المؤرخين قاطبة \_ لايذكر لنا سوى القليل عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصره ، ويرد هذا في العادة ضمناً وعن طريق السياق وإذا شئنا الحصول على مثل تلاث المعلومات فعلينا أن نتجه إلى رواية هزلية ، ومحاورات أفلاطون ، وإلى خطب الخطباء الآثينيين ، أما عن العصور المتأخرة وعن روما فمرد نا إلى رسائل شيشرون .وخطبه ، وإلى هوراس (Horace) و پر و پرتيوس (Propertius)، وإلى خطابات يليني الأصغر، وأشعار مارشال (Martial) ولكن مثل هذه الأدلة لاتتوافر لدينا من المصادر الأدبية إلا لفترات قليلة ولمناطق محدودة . ومن كل قطر من أقطار العالم القديم وُجد مُدّخر من النقوش مطرد في زيادته . أما المساعدات والمعونة التي قدمها علم قراءة النقوش لمادة المعرفة التاريخية فهائلة، ومع ذلك فحتى النقوش ليس الما من النطاق الواسع والاتصال المباشر مثل مانجده في البردي . وفي اللعادة لاتنقش وثيقة على حجر أو برونز مالم تعتبر لها بعض العلاقة على الأقل

بمناسبة عامة لها صفة الدوام، مهما بدت تلك المناسبة ضئيلة أحيانًا لجيل لاحق منهاك بعض التقاليد والرسميات فيما يختص بأى نقش بينها أن خطاباً مكتوباً على بردية أوسلسلة من المفكرات قد تكشف لناعما يختلج فى نفس شخص مغمور تماماً ، من نفثات تدفقت لساعتها دون أى تعمل، ولكنه مع ذلك ليس أقل أهمية بالنسبة لمؤرخ حديث لأنه بذلك يكشف عن وجهة نظر الرجل العادى . وفي واقع الأمر إن من نلقاهم بوجه عام من ثنايا أوراق البردى هم الرجل العادى أو المرأة العادية من الأوساط غير المميزة فى جميع الطبقات ، ابتداء آمن أثرياء المواطنين الأحرار الساكنين في حواضر الأقسام المصرية إلى القرويين ذوى الحرف المواطنين الأحرار الساكنين في حواضر الأقسام المصرية إلى القرويين ذوى الحرف والفلاحين المغمورين ، وعلى ذلك كان اتصالنا مباشراً ووثيقاً بدوائر كادت أن تكون غير ممثلة على الإطلاق فيها يسرده المؤرخ السياسي من قصص وأخبار أوحتى في مثل ماذكر ته من المؤلفات الأدبية .

وإنه لن المساعدات القيمة بوجه خاص فى الدراسات التاريخية أن تتوافر لدينا معلومات عن الحياة اليومية لجمهرة الناس ؛ فالزبد الطافى على سطح الحياة البشرية هو أغلب مايسجله التاريخ السياسى ، أما جميع ماتحت ذلك على تعاقب الأجيال وتوالى جميع صروف الحدثان فتسير فيه حياة الإنسان العادية على وتيرة واحدة وتتألف فى أغلبها من تفاهات لا تستحق تسجيلاً مستقلاً على نحو ماتعمد أوراق البردى إلى الكشف لنا عنه ، وهى بهذا العمل تساعد على تصحيح ذلك الحيز [الذى لامناص من أن يقع فيه ذلك السفر المسجل على تصحيح ذلك الحيز [الذى لامناص من أن يقع فيه ذلك السفر المسجل للحوادث الاستثنائية والبارزة وهو المعروف بالتاريخ.

ومع ذلك فن الواجب التوكيد بأن فائدة البردى كمصدر للمعرفة التاريخية لله شوائبه وقصوره فى نواح معينة ، فن ناحية كمابينت فى أول الأمر، كانت مصر دائماً بلداً له طابع خاص إلى حدما ، يعتبرها رجال البلاد الأخرى أجنبية ولها غرابتها وظروفها الاستثنائية ، وليس فى وسعنا دائماً أن يطبق على عالم البحر المتوسط بوجه عام تلك النتائج التى لدينا من الأدلة الكافية ما ينهض على اعتبارها صحيحة بالنسبة لمصر ، ونعود فنقول إن أو راق البردى نفسها ليست مو زعة تو زيعاً عادلاً لا من المصر ، ونعود فنقول إن أو راق البردى نفسها ليست مو زعة تو زيعاً عادلاً لا من

الناحية المكانية (الطبوغرافية) ولامن الناحية الزمنية ، فبالنسبة للدلتا بوجه عام تكاد تكون أوراق البردى معدومة تمامآ وبالنسبة للإسكندرية وهي أشد إفصاحآ وأفضل بياناً بما أخرجته من بردى ، فإنه غير كاف ويعتوره القصور التام . وفي صعيد مصر كانت تؤجد مدينة يونانية وهي بطلمية (Ptolemais) ولو كانت لدينا معلومات مفصلة عنها لكان لذلك قيمةعظيمة (٢٠)؛ ولكن لم يسفر البحث عن وجود بردى في هذه البقعة واقتصر الأمر على عدد قليل منه من أماكن أخرى وعلى نقش أو نقشين ، نستمد منها بصيصاً خافتاً من النور . والآن اختلفت الظروف والأوضاع كثيراً في شي أرجاء البلاد ، فما يصدق على الفيوم ، قد يكون مضللاً تماماً إذا طبق على الإقليم الطيبي ؛ والأدلة المستقاة من أحدهما ، قد لاتصدق على الدلتا ومن الناحية الزمنية كذلك جاءت الأدلة مشوبة بالترقيع ، فالقرن الخامس الميلادي يمثل عصراً لايزال غير مدعم بالوثائق على الإطلاق ؟ وكذلك الحال في القرن الأول قبل الميلاد ، بل إنه في عصر توافرت لدينا منه وثائق كثيرة قد نجد أن هذه الوثائق تنطبق على الأخص على بقعة أو بقعتين بالذات من المناطق التي جاء منها البردى أو الأستراكا ، على حين أن البقع الأخرى تنقصها وثائق من ذلك العصر ؛ وعلى ذلك عند وصف حالة مصر في أى عصر تكون قد توافرت لدينا فيه مادة غزيرة بالنسبة لإقليم بذاته ، بيها هي ناقصة بالنسبة لأقاليم أخرى توافر لها الغني إلى درجة معقولة في وثائقها من عصر آخر ، قد يكون هذا التسجيل والتدوين الذي قصدنا به أن يكون مرآة للحالة العامة السائدة في مصر ، الايصدق ولايصور الاجزءا منها ، ومرَد من في هذا الجزء إلى مجرد أسباب محلية فيه .

وفضلاً عن ذلك ، فهناك تحذير آخر لابد أن نعسَه دائماً ؛ فني دراستنا للوثائق يستهوينا في الغالب الإغراء بأن نضني عليها من الثقة والتصديق ما نكون أكثر ضناً بإعطائه لأقوال مؤرخ ما . والمفروض لأول وهلة أنه ولو أن الأخير قد لايتحرى الصدق فيايقول فالحوثائق تكشف لنا عن الحقيقة ، على أنه لا يمكن أن يكون هناك مغالطة وتضليل أشد من هذا . فالوثائق أكثر ماتكون أقوالاً

من جانب واحد ، وبعضها كتب بقصد التغريه والتضليل المتعمد ، وهذه مثلها مثل مزاعم المؤرخ ، أولى بأن توضع في الميزان ويجرى تمحيصها على ضوء البيتنة والأدلة الأخرى ، إن وجلت ، أو في ضوء الاحتمال والإمكان يوجه عام، بل إنه حتى لوصدقت فإن مثل تلك الأدلة قد تضلل بنا بسهولة ، فالناس لايدونون المرائض أو يزجون بأتفسهم فى ساحة القضاء كيها يدللوا على مبلغ شعورهم بالطمأنينة والرضا ، وإنما يعمدون إلى ذلك الإجراء بسبب بعض الخلاف والنزاع أو لما يشكون منه من مظلمة أو يعتريهم من بعض اضطراب في مجرى حياتهم العادية. وعندما مانفرغ من قراءة عدد من الالتماسات والمشكاوي أو سجلات القضايا الحاصة بأحد الأمكنة المتعلقة بعصرمن العصور، فإننا عرضة للخروج بفكرة مضمونها أن الأحوال السائدة في ذلك المصر كانت غير مرضية وأن جميع الموظفين مرتشون وتعوزهم الكفاية وأن المركز الاقتصادى حرج وأن التقاضي وحب النزاع أصبح وذيلة متغشية . وقد يتسرب إليتا نسيان الحقيقة بأته في مقابل كل رجل تورط ف مثل هذه الأمور قدبوجد عشرات أو مثات ممن ليس للايهم أي سبب جدى السخط والشكوى. والبينة التي تسوقها أو راق المبردي هي في واقع الأمر أدعى إلى أن تقارن ، إن كان هذا ميسوراً ﴿ ولسوء الحظ ليس هذا في المستطاع في أغلب الأحوالي بما يتوافر من أدلة أخرى ، ربما كانت في المتناول : كالأدلة المستعاة من علم الآثار، وهي التي قد تميط اللئام، بما تكشف عنه من مساكن أو آثاث أو ما شابع ذلك ، عن أمارات اليسر والرخاء مما الاسبيل إلى استنباطه من البيّنة التي يسوقها البودى ، وكالأدلة التي تقدمها النَّميَّات في دراستها لأكداس العملة ، وما إلى ذلك من بيَّنة أخرى . ومع اتخاذ جميع الاحتياطات وعمل كل التحفظات ، لا بد أن يشعر عالم البردى بالإدراك القوى الذي يتملكه بقابليته لاوقوع بنفسه في الخطأ . ومن قبيل الاستثناء - وليس المقاعدة - أن تكون الوثيقة البردية كاملة وغير تالفة ، وكثير من البرديات التي يمكن أن توصف بأنها مفاتيح في عالم الوثائق ، تشوبها عيوب جوهرية ، فالنصوص المتداولة بيننا ، تتوقف إلى حد كبير أو صغير على التخمين في إصلاح ما بها من نقص ، كنا أن الصعوبات في قراءة المتصوص البردية إما بسبب الاحتكاك في طيات البردية أو الإهمال في الكتابة ، ليست بالأمر غير العادى على الإطلاق ، والبيئة على الدوام ناقصة وعرضية ، عمادها على الصدف . وإذا كان الأمر قد اقتضى أن يكون اختيارالبردى مروكا لمحض الصدفة التي حفظته وكشفته لنا وألايكون العامل في ذلك هو الاختيار عن قصد ، مماجعله في أغلب الظن أكرشمولاً وأوسع تمثيلاً ، فإن هناك عيباً يعتوره وهو أن الوثائق التي بقيت محفظة ربما لم تكن هي التي يقع عليها اختيار مؤرخ قدير على اعتبارأن لها بالغ الأهمية ، فالباحث الذي يتصدى لدراسة أوراق البردى يواجه دائماً مشكلة الاعتاد على الفروض والنظريات واستخراج الاستنباطات من أدلة مشوبة في الغالب بشيء من الغموض ، وقلما تكون أكثر من مغرضة ؛ وعند ما يضيف اثنين إلى اثنين فإنه لا يسعه إلا أن يتصور أنه قد لا يحصل مهاعلى أربعة ، بل على خمسة أوستة .

وفى سياق الفصول الثلاثة التالية سوف يكون لزاماً على أن أجمل الكلام عن التطور الاقتصادى والاجباعى فى مصر على مدى فترة طولها نحو ألف سنة وإنه لمن المستحيل — بل قد يكون من المضى لدرجة لا تحتمل — أن نسرد الأدلة المسوّغة لكل حقيقة وقول يذكر. وأرى من الواجب على "أن أطلب من قرائى أن يتذكروا أن هذا العرض سوف يكون بالضرورة مصوغاً بعبارة فيها تحكم ، ليس له بالضبط مايسوّغه ، وسوف يتضح مما ذكرته أن علم أوراق المبردى ليس بعلم مستقل وإنما هو فى جوهره ، كما أساه المعالم الألماني أوراق المبردى ليس بعلم مستقل وإنما هو فى جوهره ، كما أساه المعالم الألماني ألكلاسيكية ) وبصفة خاصة من التاريخ القديم ، وله فى الحق مجاله الحاص فروع من الدراسات القديمة به ومصطلحات فنية خاصة يستخدمها ، ولكنه من ناحية لابد أن يعتمد على فروع من الدراسة خارجة عنه ، ومن ناحية أخرى يساهم فى الحاصل الكلى للمعرفة بمصيب ، هو وحده الذى يستطيع أن يقدمه . وهو مدين للمؤرخ بالظهيرة أو الخلفية والإطار الذى تخرج فيه الوثائق التى يعالجها هذا ظلعلم ولاغنى له عن المتقوش التي يقوم بتشرها وتفسيرها المشتغل بعلم قراءة المنقوش ثم التعويل المنتخلع بالتقوش ثم التعويل

فى مختلف العصور على ماترجم من البردى الديموطيقى والقبطى والعربي بوساطة العالم بالمصريات والعلماء باللغة القبطية أو اللغة العربية. وفي استطاعة المشتغل بالنسميّيات أن يقدم مساعدة جليلة في تفسيرا لأدلة التي يسوقها أرالبردي عن مشاكل النقد ، ويقوم عالم الآثار بكشف النقاب عن الآثار المادية الباقية من ذلك المجتمع الذي دُونَ في محيطه ذلك البردي ويقدم اللغوى والنحوى العون بما يقومان به من دراسة لغوية ، وفوق كل ذلك فمن الضرورى أن يتعاون فقهاء القانون إذا كانت الرغبة أن يتم تفسير الوثائق القانونية الكثيرة على الوجه الصحيح . ومن الناحية الأخرى فإن علم أوراق البردي يقدم لكل تلك الفروع الأخرى من المعرفة مادة ذات قيمة وعلىأعظم جانب من الأهمية. وإن مؤرخ العالم القديم الذي يتجاهل الأدلة المستقاة من البردي ، ليستحق أن يوصم بالتهورويستوجب اللوم . ويرجع الفضل إلى البردى في أن العالم الحديث، الحبير بالخطوط والكتابات القديمة يستطيع أن يرجع في دراسته للخط اليوناني إلى مدى قرون أسبق مما كان ميسوراً لأسلافه فى صدر القرن التاسع عشر ؛ و يجد النحوى والمشتغل بعلم الأصوات في الوثائق المكتوبة بأسلوب غير مستكمل للطابع الأدبي ، أدلة فاثقة القيمة على تطور اللغة اليونانية . وبالنسبة للباحث في الدّراسات القديمة بوجه عام ، زاد التراث . الموجود من الآدب اليوناني بدرجة محسوسة . و بفضل الكشوف التي تمت في مصر أمكن توضيح وشرح عدد ليس بالقليل من المشاكل الأدبية واستفادت دراسة القانون القديم إلى درجة يصعب أن نبالغ فيها ، من الوثائق القانونية التي حفظتها أوراق البردى. وأخيراً، إذا كان على المشتغل بعلم أوراق البردى أن يُعوِّل في الغالب على مايلقاه من مساعدة من الدراسات الديموطيقية أو القبطية أو العربية ، فالباحثون في هذه الميادين مدينون له على الدوام بالمواد التي يقدمها .

وفى الحق إننا واجلون فى علم أوراق البردئ ، كما فى كثير من ميادين الدراسات الأخرى ، السرورووازع العمل المشترك لتحقيق مقصد أسمى وهذا العمل عالمي فى طابعه وكان دائماً كذلك . وعلى العموم فعلم أوراق البردي جاء خلواً بدرجة عجيبة من تلك الضغائن والأحقاد الأليمة والمنافسات الشخصية أو القومية ، مما كدر صفو بعض فروع الدراسة والبحث ، تديمها أو حديثها .

## الفصل الثانى العصر البطلمي

فى أوائل نوفبر عام ٣٣٣ قبل الميلاد تدرللإسكندر الأكبر — وهو الذى كان منذ ستة أشهر انقضت قد هزم قوى ولاة الفرس عند نهر غرانيكوس (Issus) — أن يلتى بجيش يقوده الملك العظيم بنفسه عند إسوس (Issus) في سيليشيا (Cilicia) ، وكان التفاوت في أعداد القوات هائلاً وتنظيات دارا (Darius) تنم عن مهارة كبرى فاقت خطط قواده في الموقعة السابقة على ولكن عبقرية الإسكندر كانت تعادل آلافاً مؤلفة من قوات الجيش ، فماكاد الليل يرخى سدوله حتى جن جنون الملك العظيم وعول على الهرب والفرار إلى قلب آسيا ، وأصبح جيشه ، فيها عدا فرقة المرتزقة من اليونانيين ، أشتاتاً تلوذ بالفرار بعد أن وهنت عزيمها وذهب ريحها .

وكان إذ ذاك أمام الإسكندر طريقان ليختار أحدهما : في وسعه أن يقتى أثر «دارا» ويحاول لتوه تسويغ الادعاء الذى كان قد أعلنه وشيكاً بأنه أصبح سيد آسيا ؛ أو إن شاء يترك الفرس يلمون شمل جيشهم بينا يتفرغ بنفسه إلى دعم مركزه وتوطيد أقدامه فى الغرب . وهو وإن لم يبلغ من العمر الا ثلاثة وعشرين عاماً فإنه كان قد أوتى عقل الرجل السياسي العظيم والقائد الحكيم ، ولذا قر قراره على أن يختار السياسة الأسلم عاقبة مع أنها أقل روعة واستهواء للأبصار. إنه كان موقناً أن الأمر يتطلب من «دارا» فترة طويلة من الوقت ليتم تعبثة جيوش آسيا وحشدها ، ثم تذكر من الناحية الأخرى أن الأسطول الفارسي لايزال رابضاً من خلفه ولاسبيل له بتحديه ، بل وقد يستطيع الأسطول أن يقطع سبل الاتصال بينه وبين مقدونيا تماماً . وإذا فن الأحوط أن يأخذ بالسياسة الحكيمة التي كانت تملى عليه أن يضمن ولاء شواطئ حوض أن يأخذ بالسياسة الحكيمة التي كانت تملى عليه أن يضمن ولاء شواطئ حوض النبحر المتوسط الشزق حيث اتخذ الأسطول المعادى قواعده التي لايستطيع

بدونها البقاء طويلاً فى نشاطه . وعلى ذلك يمم شطر الجنوب واحتل بدون كبير عناء المدن الشمالية الواقعة على الشاطئ السورى واستولى على « صور» بعد حصار طويل شاق سالت فيه الدماء ثم استمر فى زحفه صوب مصر .

وقبل سقوط و صور» تطلب الأمر منه أن يتخذ قراراً خطيراً يتوقف عليه تقرير المصير وذلك عندماكتب و دارا » يعرض عليه أن يزوجه من ابنته ويعقد معاهدة تحالف معه ويوليه الحكم على الإمبراطورية الفارسية غربي الفرات. وكان هذا العرض مغرياً: فلو أن الإسكندر قبيله أو بالأحرى لو أنه كان قد قتل عند الغرانيكوس حيث يرجع الفضل إلى سيف كليتوس (Cleitus) في إنقاذه من الموت على يدى الوالى الفارسي سبيتريداتيس (Spithridates) – لتغير تاريخ العالم بأسره ؛ ولكن آمال الإسكندر وأطماعه كانت قد اتسعت آفاقها منذ وإسس » فلما أعلن قائده الأمين پارمينيون (Parmenio) أنه لو كان على الإسكندر لقبل هذا العرض ، اكتبى الإسكندر بالرد الآتى : وهذا ماكنت فاعله لو أنبى كنت پارمينيون ».

وما كانت مصر أبداً عضواً راضياً طيعاً في الإمبراطورية الفارسية؛ بل إن هناك تنافراً أساسياً في الطبع والمزاج بين المصريين وهم المشركون الذين كانوا يقولون بتعدد الآلهة ويعبدون الصور والأصنام، وبين الفرس مع ما جبلوا عليه من كراهية لعبادة الأوثان وما طبعوا عليه من ميول وحدانية. وكما كانت الحال في فرنسا عند وقوعها في حالة حرب مع إنجلرا، تعمد إلى تقديم العون الساخطين من الأيرلنديين فكذاك فعل اليونانيون فشجعوا على قيام الثورات في مصر وقدموا للعون والمساعدة المصريين ، على أن البلاد كانت طوال الشطر الأكبر من القرن الرابع قبل الميلاد، مستقلة فعلاً ، وحدث أن الفرس قبيل مقدم الإسكندر بعشر سنوات فقط قضوا على آخر فرعون مصرى؛ ولما أدرك الوالى الفارسي مازاكيس (Mazace) أنه لاجدوى من المقاومة استولى عليه اليأس وسلم بدون مازاكيس (Mazace) أنه لاجدوى من المقاومة استولى عليه اليأس وسلم بدون قتال ودخل الإسكندر ممفيس حيث تقمص في صورة الهيليني الصميم ، الراغب قتال ودخل الإسكندر ممفيس حيث تقمص في صورة الهيليني الصميم ، الراغب قتال ودخل الإسكندر بمفيس حيث تقمص في صورة الهيليني الصميم ، الراغب قياراز مدى التباين بينه وبين الفرس فقدم المولاد والحشوع للآلهة المحلية في إيراز مدى التباين بينه وبين الفرس فقدم المولاد والحشوع للآلهة المحلية في إيراز مدى التباين بينه وبين الفرس فقدم المولاد والحشوع للآلهة المحلية

ورضى به الناس ، فيا يبدو بلا نزاع ، ملكاً على مصر . واحتفل بيذه المناسبة بوصفه هيلينياً صميماً كذلك ، بإقامة المباريات في الألعاب وتنظيم احتفال بموسيق ، اشترك فيه بعض الفنانين البارزين في بلاد اليونان وكان هذا في خريف عام ٣٣٢ ق.م. ومن ممفيس سار بمحاذاة الفرع الغربي النيلي الى كانو پوس حيث أسس في شقة من الأرض الرملية المحصورة بين يحيرة مريوط والبحر ، مدينة الإسكندرية اليونانية وقد سميت تخليداً لاسمه نفسه به ومنها رحل إلى واحة سيوة لاستشاوة وحي آمون وهو الإله المصرى الذي تعرف عليه اليونانيون على أنه يقابل عندهم إلههم زيوس (Zous). أما لماذا فعل الإسكندر فلك وما هي الأسئلة التي تقدم بها إلى الوحي وما هي الإجابات التي لقيها خلك وما هي الأسائل شائكة ، حار المؤرخون في مناقشها والتعرف على كنهها منذ فكل ذلك مسائل شائكة ، حار المؤرخون في مناقشها والتعرف على كنهها منذ فلك الحين ولن نصل أبداً إلى سبر غورها ومعرفة الجواب الصحيح عنها لأن ذلك الحين ولن نصل أبداً إلى سبر غورها ومعرفة الجواب الصحيح عنها لأن على سره بنفسه عقب عودته واكنه لما لم يرجع إلى مقدونيا فقد أخذ معه هذا السر الدفين إلى قبره . (١)

ومع ذلك فإن أمراً واحداً نعوفه على سبيل اليقين وهو أن كاهن آمون حياه، على اعتبار أنه ابن الإله ، وفى نظر المصرى كانت هذه هى التحية التقليدية الواجبة لأى ملك على مصر وما كان الإسكندر إلا ملكاً عليها إذ ذاك ولكنه لم يعرف كنه ذلك الأمر ؛ [ فآمون عنده هو بمثابة زيوس ، الإله الأعظم لدى شعبه اليوناني] \* وعلى ذلك تركت هذه الواقعة فى نفسه أثراً عميقاً باقياً ، وهو بما أوتى من طبع جبل على حب عميق للتدين وسعة الحيال ، كان دائم الشعور بأن شخصه يحظى بشيء من التأييد والعناية السهاوية الحاصة ، ومن ذلك الحين أخذ يتصور نفسه على أنه مرتبط بآمون بعلاقة خاصة \* وأن حملته ماهى السنين من نوع ما ، بعثته العناية الإلهية لأدائه (٢) . وعلى مضى السنين المنايف من نوع ما ، بعثته العناية الإلهية لأدائه (٢) . وعلى مضى السنين

ع حذفت هذه الفقرة في التعديل والتصحيح الذي بعث به إلى سير «هاو ولد بل» كما عدلت. الفقرة التالية لها على نحو ما جاء في المتن .

ور هذه الفقرة معدلة عذف عبارة و الابن المتعار لزيوس آمون ...

وتواليها أخدت أفكاره تنضج وتتبلور ثم تتسع آفاقها شيئاً فشيئاً ؛ وكانت صفته عندما رسا على آسيا تقوم على أنه خليفة لأبيه ووارث له وملك على مقدونيا وقائد عام لبلاد اليونان وأداة مختارة للأخذ بثأر اليونانيين وصب جام غضبهم على عدوهم التقليدى وهو الفرس . ثم مالبث أن أصبح بنفسه إذ ذاك ملك فارس والحاكم بأمره شبه المؤله وكانت رسالته تنطوى على شفاء الجروح والأحقاد القديمة ورأب هوات العداوة الدفينة ورتق شقة الحلاف . وبعد عودته إلى سوسا (Susa) من حملاته المظفرة التي ساقته حتى صميم الپنچاب ، أقام حفل عرس عظيم في سوسا وفيه تم زواجه هو نفسه من ابنة داراكما عقد ثمانون من المقدونيين البارزين على زوجات فارسيات أو إيرانيات ، ولم يكن هذا الإجراء مجرد عمل أملته السياسة وإنما كان مشهداً رمزياً يكاد رباطه يبلغ حد التقديس ، وفيه أملته السياسة وإنما كان مشهداً رمزياً يكاد رباطه يبلغ حد التقديس ، وفيه كناية عن فكرته الراثعة المتضمنة عقد زفاف أوربا على آسيا؛ لأننا في أغلب الظن على حق ، حسياً أثبته الدكتور تارن (Tarn) ثن في تصديق أقوال المؤرخين القدماء على حق ، حسياً أثبته الدكتور تارن وروضوح عن فكرة وحدة الجنس البشرى، وهي أن الإسكندر كان أول من أعلن في صراحة و وضوح عن فكرة وحدة الجنس البشرى، وهي أن الإسكندر كان أول من أعلن في صراحة و وضوح عن فكرة وحدة الجنس البشرى، وهي أن الناس جميعاً إخوة يؤلف بين قلوبهم جميعاً رابطة البنوة للإله المعبود (٣).

وما من أحد من قواد الإسكندر كان فى الحقيقة يبدى العطف أو يفهم تمام الفهم مبلغ ما تنطوى عليه أفكار الإسكندر ذات الأفق الواسع ، فلما توفى فى الثالث عشر من شهر يونيه سنة ٣٢٣ ق . م . بسبب حمى الملاريا التى أصابته وهوفى الثالثة والثلاثين من عمره كان المصير المحتوم لمشروعاته أن تطوى غير كاملة ؛ ولكنه كان من قبل ذلك قد أنجز منها قدراً يكنى لتغيير مجرى التاريخ ، وكانت قوة الظروف القاهرة وحدها هى التى فرضت مزج أوربا باسيا ، فالإمبراطورية الفارسية لم يعد لها كيان أو وجود وأصبح يتحكم فى

عنشر الدكتور تارن في سنة ١٩٤٨ كتاباً عن الإسكندر في جزءين ، أفرد الجزء الأول لسيرته وأحاط فيه بأعماله وفتوحه ، متقصياً للدوافع والأسباب التي حفزت الإسكندر إلى جلائل الأعمال في الإنشاء والتعمير وتوحيد العالم القديم و تحطيم الفوارق بين اليوناني والفارسي . وقد نشرت منذ أكثر من عشر سنوات ترجمة هذا. الكتاب إلى العربية واضطلع بهذا العمل ذكي على . ( المترجم )

مصائرها إذ ذاك ابتداء من حدودهاالشهالية إلى الجنوبية ومن الغربية إلى الشرقية ، المقدونيون الذين كان يتوافر فيهم جميعاً على الأقل قدر لابأس به من الثقافة الهيلينية ؛ ومن أجل توطيد أركان سلطانهم في ممتلكاتهم هذه ، بل ولخير هذه: الممتلكات ورفاهيتها، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على العون والمساعدة التي يقدمها لهم المرتزقة من جند اليونان والعلماء اليونانيون والاقتصاديون والإداريون والفنانون من اليونان ، وحيمًا كان يذهب الإسكندر كان يمضى في تأسيس مدن على النسق اليوناني فنهج خلفاؤه في آسيا على هذا المنوال. وكما حدث في القرن السادس عشر حيث تقاطرت أفواج من الأسبان المغامرين نحوالغرب، يسعون إلى طلب الرزق ويبحثون عن الثراء في العالم الجديد ، أو كما حدث في القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما نزح أناس من بريطانيا باحثين عن. عمل يحققون من ورائه كسباً ومجداً في جزر الهند الشرقية أو راغبين في الاستقرار في المستعمرات بأمريكا الشهالية ، فكذلك جرى في خلال القرن الذي تلا موت. الإسكندر، إذ انساب تيار كالسيل المهمر لاينقطع من المهاجرين اليونان نحو الشرق والجنوب ، غمر البلاد التي كان يرجع الفضل لعبقرية الإسكندر في أن فتحت لهم أبوابها ؛ وقد أخذ هؤلاء معهم فنهم وأدبهم وأسلوبهم التقليدي في الحياة ونظمهم المدنية ونواديهم الرياضية والثقافية وألعابهم وأعيادهم. وماكانت وجهة تلك الحركة الفكرية والروحية صوب ناحية واحدة دون أخرى ، فلما وجد أولئك المتوطنونأن الشقة بعدت بهم عن وطنهم اليوناني وأنهم حيث يقيمون. يعيش بين ظهرانيهم آسيويون أو مصريون ، كان حمّا مقضيًّا أن يستسلموا إلى. الاندماج في الوسط المحيط بهم ؛ وعلى الرغم من أن الحكام الجدد أبدوا السخط والتبرم بسياسة الإسكندر التي استنها وهي تقضى بمعاملة الفرس على أنهم نظراء لهم ، فإن أولئك الحكام لم يسعهم إلا أن يطلبوا إلى الأهلين من رعاياهم أن يعاونوهم في أعمال الحكومة ، بل إنهم أنفسهم قد استسلموا إلى المؤثرات الشرقية \_

ومابى من حاجة إلى الدخول فى تفاصيل الحروب التى أعقبت موت الإسكندر ؛ وموضوع النزاع ومحور الحلاف كان يدور فى أول الأمر حول ما إذا كان فى

المستطاع ضيان وحدة الإمبراطورية ثم من يحمل عبء السلطة الرئيسية فيها ، فلماتبين فيا بعد أن الوحدة ضاعت إلى غير رجعة انقلب الأمر إلى صراع بين · الدول المتعاقبة من أجل تحقيق السيادة والسيطرة السياسية والاقتصادية ؛ وأحد هؤلاء القواد فيما يبدو لم تستهوه السلطة العليا في تلك الإمبراطورية مطلقاً فلم يسم إليها ، ذلك هو بطلميوس بن لاجوس (Ptolemy, son of Lagus) أحد أركان حرب الإسكندر السبعة والقائمين على حراسته ، وكان في تقدير هذا القائد أن عصفوراً سميناً طيباً في اليد خير من بضعة عصافير في الغابة . وقد استطاع في التسوية التي تمت عقب وفاة الملك أن يضمن لنفسه الولاية على مصر لتكون « ساتربية \* «خالصة له . وقد رضى بأن يوطد مركزه ويثبت أقدامه فها وحالفه التوفيق أكثر من مرة في إحباط ماكان يدبر من مؤامرات لخلعه ، ولكنه ماكان ليخرج من حصنه المنيع إلا بين حين وآخر لمساعدة من كان يبدوله أن كفته في الغلبة والنجح أرجح . وكان فيها يقدمه من عون ، حريصاً على ألايبدي من النشاط ماقديجر عليه للتعرض لأخطار لاداعي إليها . وكانت رغبة الإسكندر قد بدت في أن يدفن بواحة سيوة معبد والده آمون ، ولله كان بطلميوس يعلم أن لپيرديكاس الوصي مآرب أخرى ، عوّل على التعجيل بالاستيلاء على جثة الملك ورحل بهافي الحال إلى ولايته (ساترابيته) ليقوم بدفنها - مع كل هذا - لافي الواحة بل في ممفيس، وقدتم نقلها بعد ذلك على يد ابنه بطلميوس الثانى إلى مكان اشهر وعرف باسم « سيما» \* \* أوالمقبرة في الإسكندرية ، إلا إن ذلك كان من قبيل الاحتياط الحكيم؛ وقد وجد يومينيس (Eumenes)\_ .وهو اليوناني الوحيد بين أبطال النزاع في الحروب الأهلية. أن في مركزه بعض الحرج بالنسبة لمنافسيه من المقدونيين وأن من المجدى لمه أن يحمل معه خيمة الإسكندر على سبيل الحرز فيستطيع عرضها على الناس حتى يخيل إليهم أنها

ب ساترابیة (satrapy) نظام فارسی معناه الولایة من أملاك الفرس یولی علیها حاکم بلقب ماترابیه (satrapy) أو مرزبان . (المترجم)

جه كلمة سيا (Stees) محرفة من سوما (stees) لليوزانية ومعناها جمد . ( المترجم )

لا تزال مأهولة بروح سيده العظيم، فما أعظم فوزُ بطلميوس وما أكبر نفعه ، وهو المقدوني المولد ، بالاستحواذ على جئة الملك فعلاً!

تولى الحكم فى مصر أول الأمر بطلميوس بوصفه والياً (ساتربا) وقد جاء فى ديباجة أقدم وثيقة بردية مماكشف عنه من البردى اليوناني المؤرَّخ (٤) ما يلي: « إنه في السنة السابعة من حكم الإسكندر بن الإسكندر والرابعة عشرة من ولاية بطلميوس في شهر ديوس " ، أعنى سنة ٣١١ ق. م. وعقب موت الإسكندر انتخب أخ له غير شقيق كان مصاباً بالخبل في قواه العقلية ، وهو فيليب أريدايوس (Philip Arrhidaeus) ، شريكاً في الملك مع ابن الإسكندر المنتظر ــ وقدتمت ولادته بعد ذلك ببضعة أسابيع ــمن أميرة من أهل باكتريا ﴿ بَلَخُ ﴾ تَسْمَى رُوكُسَانَا (Roxanê) وفي سنة ٣١٧ لَتَّى فيليب حَتْفُهُ اغْتَيَالًا بتدبير من أم الإسكندر أوليمبياس (Olympias) وقد أعدمت الأخيرة بدورها فيا بعد بأمر من كساندر (Cassander) الذي نصب من نفسه سيداً على مقدونيا ، وفي سنة ٣١١ وهي السنة التي أرخ فيها العقد السالف الذكر ، قتل كساندر كلا من الإسكندر. الصغير وأمه روكسانا فأصبح العرش شاغراً من غير ملك إذ ذاك ، ولكن الحكام القابضين فعلاً على ناصية الأمور درجوا على أن يطلقوا علىأنفسهم حتى سنة ٣٠٦ الولاة، مجردين من أي لقب آخر . وفي هذه السنة بالذات عمد أنتيجونس (Antigonus) وكان لايزال من دعاة مبدأ وحدة الإمبراطورية ، إلى اتخاذ اللقب الملكي لنفسه فجاوبه على ذلك منافسوه وهم : كساندر والى مقدونيا ، وسيلوكوس (Seleucus) والى سوريا و بطلميوس والى مصر، باتخاذ إجراء مماثل، وأعلن كل منهم فيما يخصه، نفسه ملكاً على ولايته ، وهكذا ظهر في حيز الوجود ثلاث ممالك كبرى ، قدر لها أن تسيطر على العالم الهيليني حتى تم للإمبراطورية الرومانية اللهام الواحدة

<sup>•</sup> ديوس (Dius) أحد أشهر السنة المقدونية وهي سنة قمرية ، كان يستخدمها المقدونيون في مصر في تأريخ وثائقهم ومخاصة في الفترة الأولى من الحكم للبطلمي ثم ما لبشوا أن تأثروا بالمحيط المصرى ، وبخاصة في ريف مصر فأرخوا بالسنة الفرعونية (الشمسية) . (المترجم)

تلو الأخرى من هذه الممالك.

وقد أصبح بطلميوس إذ ذاك ملكاً على مصر وفرعوناً لها وهو في نظر رعاياه من المصريين بمثابة إلَّه، وكان يبدو عليه أنه جندى بشوش مخلص غيور ولكنه كان داهية حصيف الرأى ومقدونياً صميماً من طبقة الأشراف الأقلاء ؛ وكان راعياً ونصيراً للآداب والمعرفة اليونانية ولم يكن هو نفسه خلواً من الثقافة ؛ فهو مؤلف سيرة غزوات الإسكندر وحروبه وهي وإن لم يوجد لها أثر للآن إلا أنها كانت بطريق غير مباشر أحد مصادرنا القيمة جداً إذ أنها استخدمت في تصانيف المؤرخين الذين حفظت مؤلفاتهم من الضياع ؛ وقد انهج في مصر سياسة مغايرة للسياسة التي سار عليها سيلوكوس في سوريا وكان الأخير قلم حذا حذو الإسكندر في اتباع سياسة تأسيس المدن ، ولكن بطلميوس ، وهو على حد سواء كان يتخذ عماداً له ما كان يلقاه من المساعدة اليونانية ،قد آثر إسكان جنده من المرتزقة لا في المدن ذات الطابع اليوناني ، بل بين ظهراني الشعب المصري إما في محيط الأراضي الزراعية أو في عواصم النومات أو المحافظات التي انقسمت إليها مصر ، وكانت أمهات المدن هذه (mêtropoleis) حسيا كان يطلق عليها ، في أغلب الظن بلداناً ذات مساحة لابأس بها ؛ ولكنها كانت في تقدير اليونانيين لاتزيد في الحق كثيراً على قرى مفخمة وذلك لأنه على الرغم من إطلاق اليونانيين عليها اسها اصطلاحيدًا في عجزه كلمة مدينة أي. پولیس (polis) مثل هرمو پولیس (Hermopolis) أی مدینه هرمیس (Hermes)، ( الأشمونين ، مركز ملوى ) أو هيراقليو پوليس (Hêracleopolis) أي مدينة. هرقل (Heracles)، فإنها لم تكن تتمتع بأي قسط من الحكم الذاتي، فليس هناك مجلس يضم شمل الأحرار فيها ، وليس بها سناتو ( مجلس شيوخ أو مسنين) إنما كانت تخضع لسلطات موظف موكل بتولى الحكم في محيط ذلك الإقليم . ولم يؤسس بطلميوس سوى مدينة يونانية واحدة سميت بطلمية (Ptolemais) نسبة إليه ، وكانت تقوم على الضفة الغربية من النيل فى مصر العليا ، (محلها الآن المنشاة بمديرية سوهاج) ، وهي بالإضافة إلى الإسكندرية وإلى المدينة

آليونانية القديمة نقراطيس (Naucratis) الواقعة في غرب الدلتا (محلها نقراش وكوم جعيف ونبيرة مركز إيتاى البارود). ، تمثل وحدها في مصر الفكرة الهيلينية التقليدية عن البوليس (polis) أو المدينة وما تتمتع به من حكم ذاتي (٥٠) .

وقد قيل من قبيل الظن إن بطلميوس الأول وخلفاءه، بدلاً من أن ينهجوا السياسة التي ابتدعها الإسكندر وشرعهالهم ،حادوا عنها منحيث المبدأ بالتفرقة بين اليونانيين (ومن باب أولى المقدونيين) وبين المصريين، فكان الفريق الأول عثل سادة القوم (Herrenvolk) أما الفريق الثانى فكان قوامه الكافة المحكومين من الرعية الذين هم في منزلة دنيا ، وقد أقصوا نتيجة لذلك عن الجيش وجميع المناصب الإدارية العليا . بل إن هناك رأيا مدعماً بالحجج يقول بأن اتخاذ الإسكندرية كحاضرة للبلادبدلا من مفيس حيث طاب أول الأمر لابن لاجوس المقام وبأن نقل جمَّان الإسكندرإلى اله سيما » (Sêma) في مدينة الإسكندرية ـــ كل ذلك كان عنواناً على التخلي نهائياً عن أى ميل ، ربما كان قد بدأ في أول الأمر ، إلى اتخاذ المصريين شركاء على قدم المساواة في الدولة(٦) . ومن الجائز أن هذا الرأى يحتاج إلى شيء من التعديل والتمحيص ؛ فممَّا لاريب فيه أن يعض أوجه الاختلاف في منزلة الناس وأحوالهم من الناحية القانونية كانت قائمة بالفعل ، ولنذكر على سبيل المثال أن القوات المقدونية كانت متمتعة ببعض الامتيازات وأن أعمال السخرة أوالتعرض لأداء الواجبات اللازمة لصيانة قنوات ألرى والمحافظة على الجسور ربما كانت فرضاً لازم الأداء على أهلالريف من المصريين وحدهم ( ولو أن هذا القول يعوزه التحقيق)(٧) . أمااليونانيون ومن على شاكلتهم من المستوطنين الآخرين فكانت تنتظمهم جاليات تسمى پوليتياتا (Politeumata) أو جماعات قوامها رابطة الجنس ولها قوانينها الخاصة بها ؟ ولكن ليس لدينا في الحقيقة أي دليل مادي على وجود مثل هذه التفرقة الشديدة القائمة على أساس التفاوت في الجنس على النحو الذي تقول به تلك النظرية ؟ فالبطالمة الأولون ، مهما كان تشربهم بروح الثقافة الهيلينية ، لم يكشفوا في سياستهم الرسمية عن أى اهمام بالنظريات البحتة سواء أكانت ذات طابع

اقتصادى أم سياسي، فكانوا إداريين متسمين بالحزم وصلابة الرأى كلاكانوا رجال أعمال غيورين على أن يهيئوا للدولة التي أسسوها كل مايلزمها من الاستقرار والتراء والنفوذ في العالم ؛ وكانت تحدوهم في سياستهم هذه اعتبارات ذات طابع عملي بحت ؛ وما حدث في أي عصر منذ أيام عظمة الإمبراطورية في حقبة. الألف الثانى قبل الميلاد أن كان المضريون جنوداً من الطراز الأول ، وعلى ذلك. عوَّل البطالمة بعد أن انقطعت سبل الاتصال بينهم وبين وطنهم الأصلي في مقدونيا التي زودت الإسكندر بنواة جيشه ،على أن يعتمدوا بوجه خاص في تعبئة جيوشهم على الجند المرتزقة من يونانيين ومقدونيين وفرس وآسيويين مطبوعين. بالطابع الهيليني ، وكان بطلميوس الأول هو البادئ بانتهاج سياسة إسكان أكبر عدد ممكن من الجند المرتزقة في مصر حيث تسلموا أنصبة من الأرض على. شريطة أن يكونوا مستعدين الأداء الخدمة العسكرية كلما دعت الحاجة إلى. ذلك . ثم إن الزيادة المطردة في الاستعاضة بالاقتصاد النقدى القائم على استخدام العملة المسكوكة ، عن الاقتصاد الطبيعي أو العيني وهو أقدم عهدآ والعماد فيه على الغلال ، ويرجع بدء هذا التطور من قبل إلى حكم الفرس ـــ كانت كتطلب بالطبع الاستعانة بجهود رجال المال من اليونانيين ، كما كانت. الحاجة ماسة إلى علماء الرياضة والإخصائيين في الفنون من اليونانيين للنهوض بمشروعات البطالمة من استصلاح للأراضي والقيام بالتجارب الزراعية على أسس علمية ، كما استعانت الدولة بالإداريين من اليونانيين في بناء حكومة مركزية دقيقة ، اضطلعت بحكم البلاد وإدارة شنومها . وكانت لهجة الكويني (koinê) أو صورة اللغة اليونانية في شكلها العالمي معتمدة على اللهجة الآتيكية ، بل إنها حلت محل اللهجة المقدونية، قد أصبحت اللسان المستعمل في دوائر البلاط الملكي والجيش وفي دواوين الإدارة ؛ وكانت أنظار ملوك هذه الأسرة. البطلمية متجهة صوب الأفق الخارجي عن مصر ، ونحو عالم الحوض الشرقي. من البحر المتوسط حيث اشرأبت نفوسهم طموحاً وطمعاً في القيام بدور رئيسي في محيطه . ولم تكن مصر بالنسبة إليهم سوى محور ارتكاز قوبهم ومخزن « شونة »

غلال تموينهم ومورد ثرائهم .وليس لدينا من دليل ينهض على أن أحد ملوك البطالمة من قبل كليوباترة الأخيرة مم بتعلم اللغة المصرية على الإطلاق والتحدث بها.

فالمصريون حينذاك ، وهم الذين بالأمس رحبوا بمقدم الإسكندر واعتبروه مخلِّصاً لهم ، كان لهم بعض العذر فيها خامرهم من شعور بأنهم في عهد البطالمة إنما كانوا يعاملون في الواقع ، إن لم يكن نظرياً ، على أساس أنهم شعب ذليل مقهور . وكان شعورهم بتلك المذلة والمنزلة الدنيا قد تأكد لديهم بما كانوا عليه من عدم المساواة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية . وكان بعض الكهنة من ذوى المراتب السامية ونفر قليل من أفراد المصريين الذين تولوا وظائف هامة في السلك الإدارى ، يؤلفون نوعاً من الأرستقراطية الوطنية ، ولكن الغالبية العظمي من المصريين كانوا ينتمون إلى طبقة منزلتها في المجتمع أدنى من منزلة المستوطنين من اليونانيين في مصر فكان من المصريين من اتخذوا الحرف والصناعات مهنة لهم ، ومنهم من استأجر الأرض الملكية ؛ ولو أن بعضهم تسلم حصصاً من الأرض (klêroi) أو استحوذ على قدر من الأرض « الخاصة » فإن حصصهم وأنصبتهم كانت في العادة أقل من مثيلاتها لدى اليونانيين . وفي الحق إنهم كانوا بوجه عام فئة المستأجرين والمستخدمين ، فهم الأداة المنفذة والطبقة الكادحة والعاملة باليد ويقابلها من الناحية الأخرى طبقة بيدها السلطة الإدارية ولها هيمنة ونفوذ . ولاريب أن المصريين كانوا يشعرون بما هم عليه من منزلة دنيا ، وكثيرون منهم كانوا يقابلون ما يعدونه من قبيل احتقار اليونانيين لشأنهم ، بالعدوان والنفور ؛ وكان أمراً طبيعيًّا أن يقابلوا فعال أولئك اليونانيين بشيء من الأنفة القومية والاحتقار لأساليب وأقدار أولئك المستوطنين « المحدثين المتحدّلقين ه(٨). ولدينا دليل قاطع مشتمل على بعض قطع من الأدب المتأجج بروح الوطنية والمنطوى على بعض النبوءات ، يشير إلى وجود حزب وطني ناهض كانت تداعبه الأحلام ويتطلع إلى اليوم الذي ينتظر فيه طرد ذلك الملك الأجنبي البغيض من البلاء . ولعل الشعب المصرى في جملته قد قبل الوضع الجديد في شيء من الاستسلام ؛ والكثيرون منهم تعلموا اللغة اليوفافية واتخذوا

لأنفسهم أسماء يونانية وانتفعوا بقدر المستطاع من جراء تغير الأحوال والأوضاع ؟ بِل إننا نجد في القرن الثالث قبل الميلاد مصريين وإن كانوا في الحقيقة غير متولين أسمى المناصب الإدارية إلاأنهم كانوا يشغلون وظائف لها بعض السلطان وكانت طبقة الكهنة محط التقاليد الوطنية الصميمة ومستودعها الأساسي ؛ وفي أكثر من مرة زودت البلاد بالقادة والزعماء في الثورات الشعبية ، وما لبثت هذه الطائفة أن وجدت أن الحكام الجدد أخف ظلا ً وأقل تنافراً وبغضاً من الحكام القدامي . ولو أن ملوك البطالمة الأول لم يطيقواأي تحد لسطامهم فإن أسرة البطالمة بوجه عام أبقت للكهنة امتيازاتهم وقامت بتشييد معابد جديدة وتوسيع القديمة وزخرفتها وتجميلها ؛ ويرجع الفضل إلى كاهن مصرى هو مانيتون (Manetho) في أنه ــ على مايظهر ــ لتى من التشجيع الملكي ماساعده على تصنيف تاريخ لمصر باليونانية ، جمعه مما وجده بسجلات المعابد ومما تواترت به التقاليد المتوارثة . وهذا التاريخ وإن كان مفقوداً الآن فيما عدا نتفاً وفقرات باقية منه إلا أن هذه الأجزاء كانت ــ إلى أن حلت رموز الكتابة الهيروغليفية ــ تقوم عن طريق استخدامها بوساطة الكتاب الذين عاشوا بعد مانيتون ، مقام المرجع الأساسي الباقى لدينا عن العصور الأولى من تاريخ مصر . ومن بين الحروب الداخِلية التي نشبت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد واستنز فت قوى الملكية ، اندلعت بضع ثورات وحركات قومية كان الوازع لها حب الوطنية ؛ ومنذ عهد مبكر يرجع إلى القرن الثالث ترامب إلى سمعنا أنباء عن قيام اعتصابات وطنية ، ولكن لم يحدث في وقت مأأن كان هناك عصيان عام بين الوطنيين من المصريين ضد حكامهم المقدونيين . وفي تلك القلاقل التي سلفت الإشارة إليها كان هناك دائماً مصريون أيظاهرون الحكومة ويضلعون معها ، كماكان هناك غيرهم وقفوا في صف الجانب الشعبي وناصروه ؛ بل إننا وجدنا في سنة ١٣٠ق .م . مصرياً يسمى پاءوس (Paôs) تولى القيادة على الجيش الملكي بوصفه حاكماً على الإقليم الطيبي .

أما اليونانيون في مصر ، فهما كان اعتزاز أولئك المواطنين الأحرار المقيمين في الإسكندرية وبطلمية بتقاليدهم اليونانية المتوارثة ، ومهما بلغ من احتقارهم

للمصريين والنظر إليهم على أنهم أعاجم متبربرون فإن اليونانيين الذين استقربهم المقام في الأقاليم الريفية ما لبثوا أن فقدوا ما يمكن أن يكونوا قد أظهروه أول الأمر من اعتزاز بشخصيتهم وترفع عن مخالطة غيرهم ؛ فأخذ يعم التزاوج بينهم وبين الأهلين وبدءوا يسمحون باتخاذ أسهاء مصرية يطلقونها على أفراد أسرهم ويتشكلونا ويتطبعون شيئأ فشيئاً بظروف البيئة المحيطة بهم بمختلف الطرق والأوضاع . وفي خطاب من البردي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد (١) ، تتحدث كاتبته عن ابنها وقد أخذ يتعلم اللغة المصرية على أنها وسيلة من وسائل تحسين أحواله المادية ؛ وكان هذا التطبع والاستيعاب ملحوظاً بصفة خاصة فى نطاق الديانة ، فكان اليونانيون يتظاهرون دائمًا بأنهم متسامحون ، يتقبلون الآلهة الأجنبية بقبول حسن ؛ فكان يُتعرف على ذاتية الآلهة والإلهات المصرية بين نظراتها ونظيراتها عند اليونانيين ؛ وعند مانقرأ أسماء الآلفة اليونانية الواردة فى أوراق البردى يتحتم علينا دائماً أن نسائل أنفسنا : أليس مرمى تلك الإشارة إلى بعض الآلهة أو الإلهات المصرية ؟ وفي الحق أنه ليغلب على الظن أن مباشرة العبادة الفعلية للآلهة الأوليمبية على الأقل قد انقرضت لحد كبير بين المستوطنين تم حل محلها الخضوع للمعتقدات الدينية المحلية أو للآلهة المصرية . وفي سنتي ٩٥، ٩٨ قبل الميلاد تكشفت لنا جماعات من الشبيبة اليونانية ممن يعرفون بالإيفيبيين (Ephebes) المثقفين وفق التقاليد الهيلينية المتوارثة ، يقدمون الطقوس والقرابين للإله التمساح بالفيرم.

وفي عهد بطلميوس الأول ظهرت عبادة جديدة هي عبادة سيراپيس (Sarapis) وقد اعتبرت بدعاً قصد بها الملك أن تكون حلقة اتصال بين رعاياه من اليونانيين والمصريين ؛ ولا يزال الأصل الذي اشتقت منه هذه العبادة محل نقاش وخلاف كبيرين ، وقد جاءت الأقوال الواردة في كتابات المؤلفين القدماء متضمنة أن بطلميوس الأول (۱۱) هو الذي أجضر التمثال الذي كان رمز هذه العبادة من بطلميوس الأول (۱۱) هو الذي أجضر التمثال الذي كان رمز هذه العبادة من سينوني (Sinope) أومن مكان آخر بآسيا المدعاة إلى تطرق البحث عن مصدر أسيوى ترجع إليه هذه العبادة ، وقد بذلت محاولة للتعرف على ميراپيس على أنه

هو ذات الإله البابلي شار — أيسي (Shar-apsi) ولكن بعد أن انبرى قلكن (11) (Wilckera) لبحث هذا الموضوع بحثاً وافياً توخى فيه اللحقة ، يبدو أنه لم يعد هناك أدني شك في أن ذلك الإله الجديد إن هو في الحقيقة إلا صورة من أوسور — آييس (Osorapis) المصرى وقد اصطبغ بصبغة هيلينية . والعجل آييس (Apis) الذي كان يُعبد في ممفيس وهو من بين الحيوانات المقدسة كلها التي كانت ثعبد في مصر ، أكثر معرفة لنا ، وقد جرى الناس على تصوره بعد الممات مطابقاً إلى درجة عجيبة لصورة أوزيريس (Osiris (Osiris) ، إله العالم الآخر وأصبح في الحق هو أوزيريس (Osiris Apis) ، ولم يكن أوزيس وأصبح في الحق هو أوزيريس أييس بعد الممات وإنما هو صورة أييس ، في رأى قلكن ، هو أحد عجول أبيس بعد الممات وإنما هو صورة وهناك دليل على أنه كان يعبد في جوار ممفيس حتى بين اليونانيين وذلك قبل ظهور سيراييس ، ويبدو أن مافعله بطلميوس ينطوى على رفع منزلة ذلك الإله الحلى المي مرتبة لائقة بالحواضر وتمثيله للناس طبقاً للأفكار اليونانية (مستعيناً الحلى في مقتبل العمر ذي جمال فتان ، أشبه في ذلك بزيوس اليوناني .

وإن إلها مصرياً ، بكل ما كان يُسبغ عليه من بهاء سحرى مشوب بهالة من الغموض الذى كان يحيط بالديانة المصرية فى العالم القديم ، كما استمر بعد ذلك يحيطاً بها ، كان مع ذلك يصور فى شكل إنسان ، فيعيد إلى الأذهان إله بلاد اليونان الأعظم ، فهل هناك أفضل من ذلك ملتنى يمكن تصوره للجمع بين اليونافي والمصرى ؟ ومع ذلك فإن كان هذا هو القصد الحقيتى الذى رى بطلميوس إليه (واليونانيون كانوا بلا ريب على استعداد تام لتقبل العبادات المصرية دون معاجة ماسة إلى مثل تلك الرابطة ) فإنه أخفق في بلوغ غاية النجاح ، وفي غارج ممفيس والإمكندرية وكلاهما يمثل المركز الرئيسي لحذه العبادة ، يبدو أن صيراييس لم يلتى موى القليل من التأييد والقبول لمدى الأهالى من فلك يبدو أن صيراييس لم يلتى موى القليل من المتأييد والقبول لمدى الأهالى من فلك

بكثير \* . وفي الحق أن خطوته لمدى الجمهور في مصر كانت ذات طابع عملي للرجة أن الإشارة إليه فى خطاب خاص كانت تفسر دائماً بأنها دليل على أن كاتبه على الأرجح كان سكندريا أو بعث برسالته من تلك المدينة (١٢). أما في خارج مصر فقصته على خلاف ذلك تماماً ، ويبدو أنه ليس بعيد الاحتمال على الإطلاق أن يكون قد أسيه فهم مقاصد بطلميوس ، وفضلاً عن أن تلك العبادة قد تركزت في الإسكندرية حيث كان سيراپيس هو في الوقت نفسه الإله المشرك والقطب الذي يلتق عنده - على حد قولم - تلك الجمهرة الحليطة من الناس وهم الرابطة بين تلائ المؤسسة الهيلينية الجديدة وبين مصر ، غان خلك الإله قد ابتدع في الحقيقة ( إن صح هذا القول ) بقصد الاستبلاك الخارجي أكثر منه للاستهلاك المحلى فكان المقصود بسيرابيس أن يكون الإله الراعي لللإمبراطورية البطلمية وأن يضي عليها مزيداً من الهيبة والمنزلة بإضافة ذلك الإله المصري إلى مجموعة الآلهة العالمية الهيلينستية ، وقدو فق بطلميوس في ذلك توفيقاً عظيماً . ومن قبل ذلك في خلال القرن الثالث قبل الميلاد كانت قد بدت أمارات ذلك الخور والضعف الروحي المتأصل وهو الذى كان طابعاً مميزآوعنواناً على القرون الأخيرة من عهد الوثنية . وإنا في الحق لعلى أتم استعداد لتصور ذلك العصر الكلاسيكي من التاريخ اليوناني نفسه مغموراً في ضحى الشمس التي كانت تسطع عليه بأشعبها اللؤلؤية على الدوام ، ومع ذلك فإن « الشعور بالخطيئة » لم يكن بحال ماغير معروف ؛ ولكن بعد الهيار دول المدن ونشأة المدن الكبرى من أمثال الإسكندرية وأنطاكية (Antioch) ثم قيام عهود الاستبداد الحربي على نطاق واسع ، تفشى ذلك الشعور بالخطيئة بدرجة ملحوظة وصاحبه أن عَمَّ الرجاء في ظهور ديانة من نوع ما ، يكون فيهاالفداء للناس وضمان حياة الآخرة الى يرجى فيها إصلاح المفاسد والعترات الى كانوا يتردون فيها في الحياة الدنيا وكان من أجل إشباع ذلك الميل في الناس أنافتشرت

ه هناك مقال مستفيض عن مدى الانتشار الواسع لعبادة سيراييس وإقبال الناس عليها بحسب ما جاء في أو راق البردي من العصر اليوناني الروماني والمقال منشور في العدد التاسع من مجلة الدراسات البردية التي صدرت في القاهرة في أغسطس سنة ١٩٧١ وهو بالإنجليزية من تصنيف وتأليف المترجم .

عبادات بلاد اليونان القديمة ، المنطوية على الطقوس السرية ومنها عبادة ديميس (Dionysus) في إلوسيس (Eleusis) وعبادة ديونيسوس — زاجريوس -Domoter) في إلوسيس (Eleusis) وعبادة ديونيسوس — زاجريوس Zagreus) ولكن في هذا العصر الجديد كان الناس يتطلعون إلى الشرق ويتلمسون في آفاقه بعض الحلاص والسلوى . وكانت عبادة سيراپيس ، الذي طابقت شخصيته الإله أوزوريس ، مصحوبة بإيزيس (Isis) ، زوجة الإله الأخير ، ومعها ابنها حورس (Horus) أو هار پوقراطيس (Harpocrates) قد عم انتشارها في عالم البحر المتوسط حتى وصلت آخر المطاف إلى بريطانيا القاصية . وتحت ألوية آلحة من أمثال الأم الكبرى الفريجية وميثراس (Mithras) الفارسي \* ، وسيراپيس المصرى ، قلر للوثنية أن تخوض معركتها الأخيرة ضد المسيحية في القرنين الثالث والرابع .

وهكذا كان اتحاد أوربا بآسيا (مع ما ينطوى عليه ذلك من دخول مصر فى هذا الصدد) : وهو الحلم الذى كان قد جال بخاطر الإسكندر ، آخذاً سبيله إلى التحقيق تلقائيًا ، نتيجة لفتوح الإسكندر الحربية ؛ ولكن شتأن أن يتم هذا على نحو يتفق مع الخطوط الرئيسية أو يطابق الأسس التى كان الإسكندر قد رسمها ، من التزام المشاركة والمعاونة بين الطرفين على قدم المساواة ؛ وإنما كانت العلاقة بينهما علاقة الفاتح الغازى بالمهزومين الحاضعين ؛ ولكن إذا كان الشرقيون أو كربهم الكبرى قد اتخذوا لأنفسهم اللغة اليونانية لساناً ، والزى اليوناني لباساً ، واستوعبوا قسطاً كبيراً من الثقافة اليونانية ، فإن اليونانين بدورهم قد اقتبسوا كثيراً من البيئة الشرقية التى تحيط بهم ، ويخاصة اليونانين من ويصدق هذا القول بصفة خاصة على مصر حيث كان معظم المتوطنين من الأجانب غير مقيمين فى دول المدن التى توافرت فيها الكفاية المتوطنين من الأجانب غير مقيمين فى دول المدن التى توافرت فيها الكفاية

ميثراس هذا ۽ إله فارسي بمثل النور والحكة ، وكان في أول الأمر يتمثل في عبادة الشمس التي أخذت تتشكل بما تقتبسه من العبادات الأخرى ثم انتشرت تلك العبادة في روما في عهد القياصرة وأصبح عباده كثيرين وما لبثت المسيحية أن وجدت فيهم قوة شكيمة وصعوبة مراس إذ كانوا يذودون عن حياضهم ويظهرون حماة لديانهم ، وتتمثل تلك العبادة في شاب بهي الطلعة يلبس القبعة والرداء الفريجي ويركع فوق ثور وينقض على رقبته لينهشها أن (المتوجم)

الذاتية وتمتعت بالحكم الذاتي ، وإنما كانوا متفرقين منتشرين في أنحاء البلاد بين ظهراني الأهلين من المصريين ، وذلك في بلد عرف بشدة الحرص على الاحتفاظ بشخصيته وذاتيته ؛ وعلى هذا النحو تكونت ثقافة خليطة امتزجت فيها العناصر اليونانية بالعناصر الشرقية امتزاجاً تاماً لاتنفصم عراه ، وهيأ ذلك أرضاً صالحة نبتت فيها المسيحية ووفر لها بحق من الضمانات والمستزمات الضرورية ماساعد على قيام المسيحية وانتشارها (۱۳) ، ولكن ذلك المركب المزجى لم يعرف الاستقرار على حال ، فالهيلينية بعد أن أخذ ينساب إليها فيض لا ينقطع من المؤثرات الشرقية المبردة والمطفئة لجذوبها ، ما كان في وسعهاأن تصمد لهذا كله مالم تلق العون الفعلى من الحكومة القائمة ، ومحاصة أن تلك الهيلينية لم تكن مالم تلق العون الفعلى من الحكومة القائمة ، ومحاصة أن تلك الهيلينية لم تكن تزيد كثيراً عن غشاء أو طلاء يكسو ما تحته من ثقافة عريقة في القدم ، وهي الطيبي الذي كان أبعد الأقاليم عن الإسكندرية وعن عالم البحر المتوسط ، وقد بلغ نفوذ رجال الدين في ذلك الإقليم الناثي أقوى ما يكون ؛ ولعله كان يضم أقل عدد ممكن من المتوطنين من اليونان ( ولو أن مانقوله في هذا الشأن هو من قبيل الحدس والتحمين).

وقد آن لنا أن نصف نظام الحكم الذي كان سائداً في مصر البطلمية (مع الاقتصار بحكم الضرورة على مجرد المعالم الرئيسية). والأدلة التي لدينا في هذا الصدد يكاد أغلبها يكون مستى من البردي والوثائق المماثلة . والبردي الذي يرجع عهده إلى بطلميوس الأول قليل غاية القلة ، وليس غنيناً بالمعلومات في موضوعنا الذي نحن بصدده بيها كان البردي الخاص بعصر خلفه وفيراً في مقداره ، نفيساً في قيمته . وعلى ذلك فأي وصف لحالة مصر في القرن الثالث قبل الميلاد لابد أن يعتمد بصفة خاصة على أدلة لايرجع عهدها إلى ماقبل حكم بطلميوس الثاني فيلادلفوس ، ولكن لاسبيل إلى الشك في أن هذا الملك كان ينهج سياسة هي من وحي أبيه . وفضلاً عن ذلك فإن مالدينا من وثائق كان مصدره في الغالب من الفيوم على أن هذا الإقليم ليس بالإقليم المثالي

فى كثير من النواحى؛ أمامعلوماتنا عن الإقليم الطيبى فى القرن الثالث فطفيفة ، وفيها يختص بالدلتا فلا تزال دون ذلك . أما عن العصر المتأخر من تاريخ مصر البطلعية فأدلته مشوبة بالقصور لما يعتريها من ترقيع ، فبيها هى وفيرة نوعاً ما فيها يختص ببعض الأقاليم والعصور إذا بها غيروافية على الإطلاق بالنسبة لأقاليم أخرى . ولكن فى وسعنا أن نعمل على صياغة صورة متسقة متجانسة ، وإن كانت غيروافية، لتبيان النظام القائم فى عهد بطلميوس الثانى ثم إنه من اليسير أن نتبع التطور الذى اعترى بعض نواحى هذا النظام فيها بعد .

بل إننا لوضربنا صفحاً كليةعن تلك الممتلكات الأجنبية من برقة وقبرص وسوريا والمدن اليونانية الواقعة في آسيا الصغرى أو في الجزر – وكلها أملاك كان لها شأنها وأهميتها الملحوظة في معترك السياسة البطلمية إبان القرن الثالث \_ فإن مصر لا يمكن أن توصف بأنها كانت دولة موحدة الأوصال ولها طابعها القوي وإنما كانت فعلاً حكومة مطلقة بيروقراطية المظهر ، مؤلفة من عناصر شديدة التباين ؛ فكانت الإسكندرية ونقراطيس وبطلمية دول مدن حرة من حيث المظهر والشكل ولها كيان ذاتي . أما في الواقع فكانت تخضع بالطبع بطريقة فعالة للإشراف الملكي ولكنهابقيت محتفظة بقوانينها الحاصة بهاوهي التي كانت تُحرم الزواج بين الأحرار فيها وبين المصريين ، وكانت جميع أساليب الحكومة الناتية وأدواتها مكفولة لديها . أما المتوطنون في الأقاليم الريفية من يونان وغيرهم فكانوا ينتظمون كما أوضحت، في جاليات (Politeumata) لها بعض نظمها (غير المعروفة على سبيل التحقيق ) ولها قوانينها المرعية الخاصة بها . ثم هناك آخر الأمر أهل البلاد من المصريين وقد أخذ أفراد الطبقات العليا من بيهم عمن انطبعوا بالطابع اليوناني ، في التزايد وإظهار الميل الشديد إلى الاختلاط بالمتوطنين من اليوفانيين ولكن عامة الفلاحين احتفظوا بكل خصائصهم القديمة وأسلوبهم فى الحياة فكاتوا يتكلمون لغهم الوطنية ويصيغون عقودهم ذات العمفة القانونية باللغة الديموطيقية التي كانت آخر صورة للكتابة المصرية

المقديمة ". وكان القرارات والأوامر التي تصدر عن الملك ، الأسبقية دائماً على نظيراتها من التشريعات والأوامر التي تصدرها المدن اليونانية ، كما قا الأسبقية على تلك التي تصدر عن الجاليات الأجنبية (Peliteumata) على القانون الأهلى الذي استمر مرعياً ويخضع المصريون لأجكامه في كل مايتصل بالأغراض المدنية في حياتهم (١٤٠) ، وكان القضاء وتوزيع العدالة بين المتوطنين من الميونانيين النازحين إلى ريف البلاد وأقاليمها ، يجرى بوساطة معاكم متنقلة تعرف بالحريماتيستاي " " (Chrematistae) ، على حين كان المصريون يتقاضون أمام محاكم شعبية هي اللاوكريتاي (Laocritae) ( من المصريون يتقاضون أمام محاكم شعبية هي اللاوكريتاي (Laocritae) ( من والمقطع الأخير ، كريتاي ، معناه قضاة ) ؛ أما فيما يختص بالقضايا المدنية التي والمقطع الأخير ، كريتاي ، معناه قضاة ) ؛ أما فيما يختص بالقضايا المدنية التي

<sup>«</sup> كانت الديموطيقية خطأ تدون به لغة الشعب المصرى في العصر البطلمي وما قبله ، وهي اختصار للكتابة الهيراطيقية التي كانت بدورها مختصرة عن الهيروغليفية . وكلمة ديموطيقية تسمية يوذانية ، نسبة إلى ديموس بمعني شعب ، أطلقها هيرودوت في منتصف القرن الخامس على كتابة المصريين في عهده وأصبحت تعرف بها في العصور اليونانية التالية . وهي من حيث الأسلوب والقواعد ، مختلفة اختلافاً كبيراً عن أسلوب العصور السابقة الغة المصرية وذلك بسبب عناصر التفكير الأجنبي والقواعد اللغوية والمصطلحات التي جلبها العناصر الأجنبية ومحاصة العناصر اليونانية التي اختلط بها الشعب المصرى ، وعلى ذلك جاء أسلوب الديموطيقية مختلفاً عن أسلوب الهيراطيقية أو المسروغليفية .

والديموطيقية لغة كل الطبقات من خاصة وعلمة وكان يُسكتب بها أدب مصرى وقانون وتدون بها الرسائل والوثائق والنقوش والنصوص وصكوك البيع والشراء وعقود الاتفاق والزواج ومختلف أنواع المعاملات ، كما ظهرت بها كتابات سحرية وفلكية . وما أكثر الوثائق الديموطيقية على مختلف أنواعها ، عما هو مكدس بشى المتاحف ، تخفى بين طياتها أفكار الشعب المصرى وألوان حياته وأحوال أفراده مؤسلوب معيشتهم في العصر اليوناني الروماني . (المترجم)

وه عاكم الخريماتيستاى قضاتها من اليونانيين الذين تعرض عليهم القضايا التى يكون فيها أطراف النزاع من اليونانيين وتكون المستندات في هذه القضايا باليونانية ، ارجع إلى مقال في مجلة الجمعية الأثرية بالإسكندرية المستجم عن المحاكم في مصر البطلبية ، وقد صدر بالإنجليزية في العدد رقم ٣٦ ، سنة ١٩٤٥ وفيه عرض المحاكم الشعبية (اللاوكريتاي) واختصاصاتها . (المترجم)

تنشأ بين اليونانيين والمصريين فكان أمر الفصل فيها يرجع فى القرن الثالث قبل الميلاد إلى محكمة مختلطة (Koinodikion) ثم انقرضت هذه المحكمة بعد ذلك. ولدينا أمر ملكى تاريخه عام ١١٨ ق. م (١٥) ونصه أنه فى القضايا التى يكون فيها النزاع بين اليونانيين والمصريين قائماً على عقود يونانية فإن الفصل فيها يكون مرده إلى محاكم الحريماتيستاى، ولكن فى القضايا التى يكون محور النزاع فيها مستنداً إلى عقود ديمقوطيقية فإن الأمر فى شأنها يعرض على اللاوكريتاى ؛ وفيها عدا تلك المحاكم فإن السلطة القضائية كان يباشرها نحتلف الموظفين الإداريين وخاصة فيما يتصل ببعض القضايا التى يكون لها اتصال وثيق بنظام الاحتكارات الملكية وما كان متعلقاً ببعض الطبقات مثل طبقة الفلاحين الملكيين ".

وكان يؤلف بين جميع هذه العناصر المتباينة رباط من التبعية المشتركة والحضوع لإرادة الملك ؛ فهو وحده المصدر الذي يستمد منه القضاء والعدالة ويرجع إليه في جميع مظاهر السلطة الإدارية . وكانت مصر ضيعة الملك، وكبار الموظفين والإداريين فيها بمثابة أتباعه و رجال « دُوّاره » بلإننا نجد إشارة وتأييدا لهذه الفكرة في لقب وزير المالية ذي الحول والطول وهو ديؤيكيتيس (dioikétés) ومعناه الحرفي مدير ؛ ومصر منذ أقدم العصور الخالدة كانت منقسمة إلى أقسام إدارية هي النومات أو المديريات (المحافظات) ويقوم بالإشراف على كل منها

عان الفلاحون الملكيون يمثلون طبقة متميزة إلى حد ما عن سائر المزارعين ، وهذه الطبقة كانت تعرف بالاسم الآتى (georgoi basilikoi) ؛ ويفلحون الأرض الملكية (gè basilike) ومن أجل ذلك خصبهم الحكومة ببعض الرعاية وأسبغت عليهم من الحماية ما مكبم من أداء مهمتم في فلاحة الأرض في يسر وحفظ لم كرامتهم في فصل العمل فكان لم من الضمانات والحصانة ما يحول دون أن يساق أفراد هذه الطبقة إلى المحاكم أو يستدعون لأداء الشهادة وما إلى ذلك مما قد يعطل الأعمال الزراعية التي يضطلعون بها وبخاصة في أوقات بذر البذور وجني المحصولات. فكان محرماً على المحضرين (praktores) ومن على شاكلهم من رجال الضبطية القضائية استدعاء رجال هذه الطبقة إلى المحاكم أو الحد من حرياتهم خشية أن يترتب على ذلك تعطيل العمليات الزراعية وفي هذا إلحاق أضرار محققة بالجيب من حرياتهم خشية أن يترتب على ذلك تعطيل العمليات الزراعية وفي هذا إلحاق أضرار محققة بالجيب

حاكم المديرية أو النومارك وفي عهد البطالة كانت الأعباء الملقاة على كاهل ذلك النومارك آخذة في التناقص الشديد على مضى الزمان إلى حد أن أصبح هذا الرئيس آخر الأمر لايعدو موظفاً ماليًّا ضئيل الأهمية بيها صار القائد (strategos) وهو الذي كان يختار في أول الأمر من اليونانيين على الدوام ، يعين أصلاً في كل مديرية بقصد الإشراف على القوات العسكرية المرابطة في نطاقها ثم مالبث كل مديرية بقصد الإشراف على القوات العسكرية المرابطة في نطاقها ثم مالبث أن اختص بالأعباء المدنية والمالية وأصبح في الواقع الحاكم الفعلي في مديريته وكان السكرتير الملكي يعاونه تحت إشرافه ويقوم مقامه في حالة غيابه ، وكان هناك سكرتير ون مختصون بالأجزاء الصغرى في المديرية ولكل قرية على حدة .

وأنفس عنصر في هذه الضيعة الكبرى يتمثل في الأرض ذات التربة التي يلغت من حيث الخصوبة حدًّا لانظير له إذا ماتم ريَّها على الوجه المطلوب وتزويدها سنوينًا بذلك الغرين الغني، المتخلف عن فيضان النيل. وكان الملك وحده نظرياً صاحب الأرض واحتفظ في حيازته فعلاً بقدر كبير من أجود الأراضي وهذا هو ماكان يطلق عليه « الأرض الملكية » التي كانت تؤجر إلى فلاحين كانوا مُيعرفون « بالمستأجرين الملكيين » وكانت تلك الإيجارات تنطوي على عقود حرة وقت إبرامها ولو أنه في الأوقات التي كان يتعذر فيها الحصول على عطاءات يتقدم بها أصحابها طوعاً واختياراً كانت الحكومة تعمد أحياناً إلى وسيلة الإكراه والإجبار ، وكان المستأجرون الملكيون من أحرار الرجال وليسوامن رقيتي الأرض وإن كانت حريبهم من النوع المنقوص فلم يكن يسمح لهم بمغادرة أنصبتهم من الأرض في أثناء مباشرة العمليات الزراعية ، وقد سمعنا عن انتقال فلاحين إلى مناطق أخرى حيث كانت تجرى عملية استصلاح أرض جديدة ، ومع ذلك فقد كان في وسع الدولة أن تلغى في أي لحظة أي عقد من عقود الإيجار وأن تنقل تلك الأرض إلى يد مستأجر آخر يكون عطاؤه أعلى قيمة من بزميله المطرود ، ومن الناحية الأخرى فإن أولئك المستأجرين الملكيين كانوايحظون يقسط وافر من الامتيازات وينعمون بقدر من رعاية الحكومة وحمايتها لصوالحهم. ومع ذلك فعلى الرغم من أن الملك كان نظريمًا هو المالك الأوحد فإنه لم يكن

المستحوذ عليها بمفرده ، إذيمكن التعرف على قدر من الملكية الحاصة ، وُجد حتى فى صدر عصر البطالمة ، بل إن قدراً أعظم من ذلك عرف فى الفترات المتأخرة من ذلك العصر ، فالأرض التي لم تكن خاضعة للإشراف الملكي المباشر كانت تكني بالأرض المتروكة (gê en aphesei) \* وعلى ذلك فالضياع التي كانت دائماً في حيازة المعابد على الرغم من أن الإشراف الفعلى عليها انتقل إلى أيدى البطالمة ، أصبحت تدار لحساب المعابد وتمثل قسماً خاصاً يعرف، بالأرض المقدسة ،،وهناك قسم آخو من الأرض كان يجرى منحه ، كما قيل آنفا ، في شكل أنصبة عقارية (kléroi) إلى المتوطنين العسكريين الذين كانوا يعرفون بالكلير وكيين (klérouchoi) ، وبهذا التنظيم حقق البطالمة غرضين كانا محط آمالهم، فمن ناحية جعلوا منالنصيب العقارى منحة متوقفة على التزام أداء الحدمة العسكرية وبذلك ضمنوا معينآ لا ينضب من الجند المدربين المرتبطين بالبلاد برهائن ، وعلى ذاك جعلوا أمر انصرافهم إلى سيدآخر وميلهم إلى تحويل خدماتهم إليه أقل احمالا من الجند المرتزقة المجلوبين من السوق العامة ؛ ومن الناحية الأخرى كفل البطالمة لابلاد توسعاً عظيماً في مساحة الأرض المنزرعة. وفي الحق إنهم كرسوا لهذا الغرض أراضي صالحة للزراعة تماماً ، ولعل هذا كان بحق ، الإجراء المرعى في أول الأمر (١٦) ، ولكن هذه الأنصبة في الكثير الغالب كانت من أراض غير جيدة أو مهملة ، بل إن هذا الإجراء كان يتكرر حدوثه في زيادة مطردة على مضى الزمان . وكانت تلك المنح مشروطة بوجوب العمل على استصلاحها وزراعتها ولؤأن هذا الاستصلاح لم يكن يتم في جميع الأحوال على أيدى أولئاك الجند الإقطاعيين أنفسهم ولعل هذا لم يكن النظام الغالب . وكان منح تلك الأنصبة لمدى الحياة فقط ولكن بمَا أَنْه كان في صالح الملك أن يحتفظ بالمورد الذي يستمد منه المتوطنين العسكريين فقد أصبح أمرآ طبيعيآ أن يؤول إلى أرشد أبناء الجندى

الله هذه عبارة يوفاتية معناها الأرض المتخل عنها والمتروكة شاحاً ، وقد أصبحت اصطلاحاً ، يطلق على قسم كبير شامل لعلمة أنواع في نظام الأرض على عهد البطالمة . (المترجم)

الإقطاعي نصيب أبيه من الأرض (kléros) عقب وفاته ، بل إننا نجد أنصِبة من الأرض كان يجرى إقطاعها ولهاصفة الدوام (١٧). وعلى ذلك أخلِت تلك الأنصبة شيئاً فشيئاً طابع الإرث وبدا عليها بالتالى مظهر الملكية ، ولكن من الناحية النظرية لم يكن من المحتمل على الإطلاق أن تخرج هذه الأنصبة في العصر البطلمي. عن كونها أرض حيازة يتمتع أصحابها بحق الارتفاق عليها ، ولوأن عمليات التهريب والتحايل جعلت من اليسير أن تصبح هذه الأراضي قابلة للبيع والشراء .. وإن منحاً من الضياع الواسعة المعروفة بأراضي الهبات (dôreai) لكبار الموظفين، والمقربين إلى البلاط الملكي لتتضمن كذلك التزام إصلاح الأراضي البور وكانت أمثال تلك المنح تعطى كذلك لمدى الحياة فقط ، فإذا ماتوفى واضع اليد عليها كانت الأرض تعود إلى الملك ، وكان الجمند الإقطاعيون في أغلب. الأحوال ينزلون على السكان المحليين ويشاركونهم في محال إقامتهم ، وعرفت. مساكنهم على هذا النحو بمآوى الجند أو الثكنات (stathmoi) ؛ وفي آخر المطاف. نعلم بوجود ما يسمى « بأرض الملكية الخاصة » (gê idioktêtos) ، وهذه في الأحوال. العادية على أي حال كانت تتألف من حدائق الخضراوات والبساتين وأحراش. النخيل والكروم ، وهي جميعها كانت تتطلب قسطاً معلوماً من الاستصلاح. وتحتاج في زراعتها إلى تربة من الأرض لاتصلح لزراعة القمح ، ومن المحتمل. أن هذه الأرض كانت تستغل بمقتضى صكوك للإيجار إما وراثية أوطويلة الأمد . ولو أنه في هذا النوع من الأرض كذلك كانت تجرى معاملات وبيوع ذات صفة قانونية، فليس من المحتمل أن الملكية الحقيقية قامت لهاقائمة. على الإطلاق في الأزمنة البطلمية . وفي الحق إن الأمر ، على النحو الذي صوره الدكتور تارن (١٨)، هو أن الأرض الحاصة في العصر البطلمي ﴿ لَم تَكُنُّ مَلَكِيةً بل هي حق ارتفاق وانتفاع ٥ .

وبهذه الوسيلة أضاف البطالمة الأولون مساحات شاسعة إلى رقعة الأراضى المنزرعة في مصر ، وأدلتنا في هذا الشأن ترجع بصفة خاصة إلى الفيوم أوالإقليم الأرسينويي على عهد كل من بطلميوس الثاني والثالث ، وأغلبها مستمد من المرسينويي على عهد كل من بطلميوس الثاني والثالث ، وأغلبها مستمد من المرسينويي

بردی پیتری (Petrie Papyri) الذی یشتمل علی آوراق کلیون (Cleon) مدیر الأعمال والمنشآت ، والمشرف على مشرعات الاستصلاح الكبرى التي قام بها بطلميوس فيلادلفوس ، وتلك الأدلة مستقاة كذلك من الأرشيف الحاص بزینون (Zenon) بن آجریوفون (Agreophoa) وهو الذی کان مندوب وزیر المالية ، أبولاونيوس (Apollonius) حوالي هذا العصر نفسه للإشراف على هبته (dorea) التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف آرورات في فيلادلفيا (١٩١) ، (محلها الآن روبايات أوخرابة الجرزان. وقد استغلت كل الوسائل والموارد التي كانت فى طاقة علم الهندسة عند اليونان فطبقت في أعمال الرى واستصلاح الأرض مفأصبح بفضل الزراعة على تلك الأسس العلمية ، من المستطاع في بعض الأحوال الحصول على عدد من المحصولات يصل إلى ثلاثة في سنة واحدة . وعلى سبيل الاستطراد نسوق ملاحظة وردت في مذكرة رفعها بعض الفلاحين قالوا فيها : ١ إنه توجد جملة أخطاء جسيمة متعلقة بعشرة الآلاف آرورات وذلك بسبب عدم وجود خبير زراعي ، فابعث إلى بعض منا واستمع منهم إلى مالدينا من أقوال » (٢٠)، وقد تحمل هذه العبارة في طيامها دليلاً على وجود الشحناء والبغضاء بين الفلاح ذي الخبرة وزميله الذي يعتمد على الأساليب العلمية ، ( وهو شعور ليس بالجديد) ، وقد شهدت الزراعة المصرية ضروباً منوعة من التجديد على أوسع نطاق وذلك باستحداث محصولات جديدة أو التوسع في زراعة أخرى قديمة ، وفي أجزاء من مصر كانت زراعة الكروم تمارس حتى في عهد الفراعنة ولكن المشروب القومي في مصر كان يتألف من الجعة المقطرة من الشعير ، أما اليونانيون فكانوا من شاربي النبيذ ، ولم يدخر البطالمة وسعاً في تشجيع زراعة الكروم في الأراضي الأقل خصوبة ، وقد وجد منتجو الكروم فى المكوس العالية المفروضة على النبيذ المستورد من الخارج حماية لهم ، كما حظيت زراعة الزيتون كذلك بالعون والتشجيع والزيتون، مثله مثل الكروم، كانت تجرى زراعته فى مصر الفرعونية ولكن هذا كان بالأخص لاستهلاكه فى الأكل ، وعقب استيطان اليونانيين واستقرارهم فى البلاد حدث توسع عظيم

في مساحات أحراش الزيتون، الذي كان له عندهم أعظم جانب من الأهمية ؛ وزيت الزيتون هذا ( وهو مع ذلك ذو قيمة منخفضة منحيث نوعه ، إذا جاز لنا أن نصدق قول استرابون) كان يجرى استخراجه بكميات وافرة وتفرض لحمايته المكوس العالية على الزيت المستورد ؛ وقد تأقلمت سلالات جديدة من القمح وجلب الثوم ومختلف أنواع الكرنب الجيد ، كما زرعت أشجار آ الفاكهة على اختلاف أنواعها ، وغرست الورود على نطاق واسع ، ولعل. ذلك اشتمل على غيرها من الأزهار للزومها لأكاليل الزهور التي كان. اليونانيون يزينون بها أنفسهم في الولائم ، وقد جلبت فصائل جديدة من الحيوانات وبخاصة من الغنم التي تنتج صوفاً يمتاز على النوع المصرى بجودته وذلك لتحسين السلالات المحلية في مصر . ولعل استئناس الجمل في مصر قد تحقق إذ ذاك لأول مرة بطريقة فعالة (٢١) ، وعم التوسع في النحالة وأصبحت تربية الخنازير ذات أهمية خاصة (وذلك لصالح المستوطنين من اليونانيين والقصر الملكي لأن الخنزير يعتبر في نظر المصريين حيواناً نجساً) " وكانت مصر على الدوام تشكو فقراً في الأخشاب ولذا عمل البطالمة كذلك على اتخاذ مايلزم من إجراء لمعالجة هذا النقص. وعلى ذلك كتب أپولاونيوس لعامله ووكيله زينون يقول : « اغرس من أشجار الشربين. مايزيد على ثلبًائة منها إن كان هذا في المستطاع ، وعلى أي حال ليس أقل من ذلك ، على أن يكون هذا في جميع أرجاء البستان وحول مزرعة الكرم وأحراش الزيتون ، لأن تلك الشجرة ذات منظر خلاب وسوف تكون ذات فائدة جلى للملك » (٢٢).

ولم يكن ذلك النشاط الملكى مقصوراً على شئون الزراعة فقد توطد نظام الاقتصاد النقدى في جميع صوره وأشكاله في بلدكان جل اعتاده بصفة خاصة على أساليب المقايضة حتى ذلك الحين . وسك بطلميوس الأول نقداً ثابتاً من الذهب والفضة والنحاس ، أخذ يعم تداوله ؛ ثم مالبث أن تناول هذه العملة سلسلة متعاقبة من التغييرات والتبديلات في العصور التالية ، وليس هنا مجال

اللنخول في تفصيلاتها إذلا يسمح الوقت بالتعرض لها ، وكانت تتفاوت النسب بين الذهب والفضة ثم بين القضة والنحاس في مختلف العصور ، وقد تأسست المصارف وفي الإمكان تتبع نشأة نظام مصرفي فيها لدينا من سجلات ، والوقوف على مبلغ ماوصل إليه من تطور وتقدم (٢٣) ، ومع ذلك فلم يستلزم هذا أن ينقرض الاقتصاد العتيق القائم على المقايضة بصفة شاملة : فالإيجارات المستحقة على الأراضي الملكية وكذلك بعض المرتبات كان يجرى دفعها عيناً ، كاأنه لم يتسر بحال من الأحوال التخلص من المقايضة في الحياة التجارية ، وكانت تتجمع الحبوب في مخازن الغلال و « الشون » التابعة للدولة (thesauroi) والتي شخدم كذلك بمثابة مخازن الغلال و « الشون » التابعة للدولة (thesauroi) والتي شأنها في ذلك بمثابة عازن للإيداع تحت تصرف أصحاب الحسابات الخاصة ، شانها في ذلك بمثابة عان ذلك غير ميسور في عهد البطالة ، كان دفع الحقوق والوفاء بالالتزامات سواء أكان نقداً أم عيناً من الحبوب، يتم بانتظام بمجرد إجراء علية تحويل من حساب لآخر في السجلات والدفاتو الحاصة بالمصرف أوشونة الخلال حتى في الحالات التي تتعدد فيها المصارف . وتوجد بين أو راق البردى الباقية من ذلك العصر وثائق يصح حقارتها وضاهاتها تماماً بالصك الحديث .

وكان نظام الاحتكارات الملكية شاملاً ، جرى تطبيقه طبقاً لأوضاع بلغت حد القسوة في شدتها وفيها ملاءمة لشي المطالب ومختلف الحاجات ، وتتوافق مع سياسة البطالة المتسمة بالطابع العملى البحت والحالية من الاعتبارات النظرية. ومن بين هذه الاحتكارات عرف نظام المصارف ؛ فإلى جانب المصارف الملكية التي اضطلعت بالأعمال الخاصة ، كما باشرت أعمال الدولة سواء بسواء، يبدو أنه كانت توجد مصارف خاصة (٢٤) ، تمنح الحكومة التزامها للأفراد . والزيت هو الاحتكار الوحيد الذي نعرف عنه الشيء الكثير : إذوصلت إلينا معلومات وفيرة عنه، مستقاة من أوراق البردي التي نشرها «جرنفل» (Grenfell) تحت عنوان «قوانين الإيرادات على عهد بطلميوس فيلادلفوس» ؛ ومنذ القدم كانت تنمو في مصر نباتات يستخرج منها الزيت ، فن سحسم ، إلى حب الملوك « وبذر

الكُتَّانَ ، والعصفر ، والعلقم أو الحنظل ؛ وعلى عهد البطالمة خضعت زراعة هذه النهاكات للإشراف الدقيق ؛ فالحكومة هي التي تحدد مقدار الأرض التي تخصص لهذه الغاية في كل إقليم أو محافظة وهي التي ترقب عملية بذر البذور وجي المحصولات بعين ساهرة وهي التي تقدم البذور اللازمة للفلاحين وتقدر المحصول بمنتهى الدقة ، فربعه يذهب وفاء للضريبة المقررة والباق يسلمه الفلاحون إلى الملتزمين نظير تمن مقرر ، ويستخرج الزيت في بمعاصر خاضعة لإشراف الدولة ويعمل فيها عمال هم من أحوار الرجال وليسوا عبيداً ، ومع ذلك فلم يكن مسموحاً لهم بترك مساكنهم ومحال إقامتهم في أثناء موسم العمل. أما المعاصر الحاصة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى ماقبل قيام هذا العهد الجديد فقد أصبح من المحرم تشخيلها إذ ذاك فيها عدا ماكان منها تابعاً للمعابد التي أبيح لها عصر ما يلزمها من الزيوت ، على أن يقتصر ذلك على مندى شهرين في العام . وفي خلال بقية العام كانت معاصر المعابد تخم ، شأنها في هذا شأن المعاصر الملكية عندما تتعطل هذه عن العمل فعلاً . وكان حق البيع يُـمثل التزاماً في أيدى تجار الجملة والتجزئة، الذين كان عليهم مع ذلك أن يبيعوا الزيت للجمهور بسعر يجرى تحديده بوساطة الحكومة ، وهو سعر باهظ جداً ، كان الملك يجني من وراثه أرباحاً قـدرها الدكتور تارن برقم عال « يتراوح بين ٧٠ ٪ على زيت السمسم و ٣٠٠ ٪ أومايزيد على الحنظل ٥ (٢٥) . وقد فرضت الحكومة ضريبة على الاستيراد ، بلغت ٥٠٪ على زيت الزيتون الذي يبدو أنه لم يُكن ضمن مايشمله نظام الاحتكار .

والاحتكار الثانى هو المنسوجات من تيل وصوف وقنب على السواء ، وقد أطلقت الحكومة يد المعابد فسمحت لها بالاستمرار فى صناعة التيل الرفيع المسمى بيسوس (byssos) وهو الذى اشهرت به المعابد ، وكان الغرض من ذلك بوجه خاص هو الوفاء بما يلزمها منه (إذ أنه كان محرماً على الكهنة ارتداء الملابس المصوفية) ، ولكن كان مفروضاً على هذه المعابد كذلك أن تقدم قدراً معيناً من ذلك التيل الرفيع للملك بقصد تصديره .. ومن بين الاحتكارات الأخرى يمكن أن نعدد الملح والنظرون والجعة وهى المشروب الوطنى الشائع بين

المصريين، ولكن تقطير الجعة ربما كان أمراً مسموحاً به للأفراد في بيوبهم ـ

وقد توافر للبطالمة من هذه الاحتكارات والإيجارات المقررة على أراضي الدولة ، دخل عظيم وإيراد نقدى وعيني كبير ويتضاعف هذا الإيراد بفضل المتحصل من مختلف الضرائب ؛ فكانت تسُجبي الضرائب على الأراضي المقطعة للجند المسرحين وغيرها من الأراضي « المتروكة » كما كان يحصل رسم الأيلولة على انتقال انضياع وتوريتها وتفرض الرخص على حق مباشرة مختلف الحرف والصناعات وتقرر الضرائب على عمليات البيوع وعلى كثير من السلع المتداولة بين الناس وعلى الميلكية العقارية وعلى الدخل الناجم عن تولى الوظائف الكهنوتية ؟ وُ يجيى الخراج أو ضريبة الرأس من طابع ما \_ وإن كانت ماهيتها مع ذلك ليست مما اتفق عليه العلماء . وأخيراً كان يطبق نظام دقيق تسجى بمقتضاه العوائد والمكوس التي كان منها ماهو مقرر على الزيت المستورد من الخارج وكانالغرض من ذلك قطعاً حماية الزيوت المحلية بينما كان القصد من البعض الآخر مقصوراً على أن تكون مصدر إيراد فحسب، وكانتالطريقة المتبعة في جباية الضرائب هي. الالتزام وذلك فيما عدا ماكان يدفع من هذه الضرائب عيناً؛ إذأن المسئولين عن ِ تحصيل هذا النوع الأخير هم الموظفون التابعون للحكومة ، فكان حق جباية. مختلف الضرائب يعرض في المزاد كل عام ويرسو على من يتقدم بأعلى عطاء، وكانت الحكومة تفرض على ملتزم الضرائب مراقبة شديدة في كل مرحلة من مراحل تلك العملية ، وكان ذلك الإجراء في صالح كل من الملك ودافعي الضرائب ولابد أنه لم يكن من اليسير الاستفادة إلى حد كبير من هذه الصفقات ولو أنه يبدو أن وجود المزايدين كان ميسوراً في بادئ الأمر إلى حد لا بأس به. تم أصبح فيما بعد صعب المنال على مضى الزمان .

وقد نهض البطالمة بالتجارة الخارجية وأولوها تشجيعاً عظيما ، ومصر وإن كانت غنية من حيث المروة الزراعية إلا أنها فقيرة في نواح عديدة من مصادر الإنتاج ، فأصبح حما عليها أن تبحث عنها في الخارج . ومن بين الواردات المصرية في العصر البطلمي : الحشب ، والمعادن ، والنبيذ ، وزيت الزيتون ،

والسمك المحفوظ ، والفاكهة على اختلاف أنواعها ، والجبن ، والعبيد ، والخيل ؛ وكانت أثمان هذه البضائع تدفعها مصر من القمح الذى كان أعظم صادراتها قيمة لأنها كانت الشونة الرئيسية للغلال في شرق البحر المتوسط ، ولكنها كانت تصدر كذلك البردى حتى أصبحت الدولة الوحيدة الموردة لهذه السلعة في كل آنحاء العالم القديم، وكانت مصر تصدر تيل ال « بيسوس » الرفيع والزجاج – وبخاصة ماكان منه متعدد الألوان حتى أصبحت الإسكندرية ذات شهرة عالمية به ، كما تصدر الرخام وطائفة أخرى من مختلف أنواع الحجر ؛ وقد شهدت مصر نشاطاً ملحوظاً في حركة التجارة العابرة : فمن بلاد الصومال وشرق أفريقيا ، ومن بلاد العرب وجزر الهند ، كان يرد الذهب والأحجار الكريمة واللآلىء والعاج والتوابل والأصباغ وبعض الأخشاب النادرة والقطن والحرير. وكانت هذه السلع تنقل برآ من موانى البحر الأحمر مجتازة الطرق الصحراوية إلى قفط في وادى النيل ، ولهذا الغرض وكذلك من أجل النقل الداخلي كان البطالمة في الغالب أول من يستّر استيطان الجمال في مصرعلي النحو الذي ذكرناه آنفاً. وفي الأحوال التي لم يكن يعاد تصدير هذه البضائع مباشرة ، كانت تستخدم في صنع منتجات أكثر إتقاناً بفضل ما أوتيه ذوو الحرف من المصريين من مهارة وذلك لسد حاجة الاستهلاك الداخلي أو لإعادة تصديرها من جديد .

وكانت الإسكندرية المرفأ الرئيسي وأعظم المدن التجارية والصناعية في مصر ، بل وأكثر مؤسسات الإسكندر جميعها نجاحاً على الإطلاق . وبما لاريب فيه أن الإسكندر كان يسترشد في تصرفاته وأعماله بما كان يلقاه محلياً من نصح وتوجيه ولكن عينه البصيرة النفاذة هي التي رأت في قرية راقودة التعسة المأهولة بالصيادين موقعاً صالحاً لقيام مدينة عظيمة . وقد خطط الإسكندرية المهندس دينوقراتيس (Dinocrates) الرودي وفق أحدث مبادئ تخطيط البلدان فشغلت رقعة ضيقة من الأرض الرملية المحصورة بين بحيرة مريوط والبحر ، وأمام تلك الشقة قامت في عرض البحر جزيرة فاروس (Pharos) والبحر ، تكون مرفأ آمناً رحبا

على الجانب الشرق ، ومرفأ آخر من الناجية الغربية أكير في مساحته ولكنه أكثر تعرضاً لأنواء البحر وأقل أمناً. وفي الجهة الغربية من المدينة اندمجت راقوية القديمة التي أصبحت حينذاك تؤلف الحي الوطني المصرى ، وعلى مسافة بضعة أميال إلى الشرق كانت تقوم كانوبيس (Canôpus) التي صارت ملاذاً يتردد عليه جمهرة الناس بقصد الملذات والمسرات مما أكسبها سمعة خلقية تدعو إلى الريبة إلى أقصى حد ؛ ومدينة الإسكندرية مستطيلة في شكلها ورسمها ويخترقها من الشرق إلى الغرب شارع عريض مستقيم هو الشارع الكانوبي وتحف بجانبيه بوائك ظليلة وتقطعه شوارع أخرى فسيحة . وبالمدينة خسة أحياء تسمى بأسماء الأحرف الأولى الحمسة من حروف الهجاء اليونانية وهي : الألف ، والباء ، والجيم ، والدال ، والإبسيلون (Epsilon) .

ومنذ البداية كان السكان أمشاجاً خليطاً ، وتتألف النواة من هيئة المواطنين. الأحرار المستكملي الحقوق وهم يونانيون لحماً ودماً ، أو هم كذلك في أغلبهم . وكانت هذه النواة منظمة على نسق المدينة اللبولة في مظهرها اليوناني الصميم ، فن قبائل وديمات (أحياء) ، إلى بجلس شيوخ ومجمع عام شامل للأحرار ، إلى الموظفين المألوفين . ولم يكن المدينة مجلس شيوخ على عهد الرومان حتى حكم سبتميوس سيقير وس (Septimius Severus) ، ولا يزال الأمرموضع خلاف فيها إذا كان أغسطس قد وجد ذلك الحبلس قائماً بها ثم ألغاه أم لم يجده ، وفي اعتقادي الشخصي أنه لم يكن للإسكندرية مجلس شيوخ عند الغزو الروماني ، ولما كان من المتعذر أن نتصور أن الإسكندر أسس مدينة دون أن يوفر لها مجلس شيوخ (٢٢) ، فإنه لزام علينا أن نستنبط أن ملكاً من ملوك البطالة الأخيرين هو الذي ألغاه في أعقاب إحدى المعارك المتعاقبة التي كانت تنشب بين الملوك الملدينة . والمقدونيون بوجه عام لم يكونوا يؤلفون فيها يبدو جزءاً من هيئة المواطنين الأحرار ، ولو أن المستعمرين الأصليين كانوا بلاريب يضمون بين شملهم مقيدونيين وبعض هؤلاء على إلاقل كانوا يؤلفون النخبة المختارة و يمدون فرق. الحرس و رجال المبلاط و بعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثير ون من من المود من ورجال المبلاط و بعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثير ون من من المود من ورجال المبلاط و بعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثير ون من من المود المود المربي بيضور ون من من المود المؤلف المهرب ورجال المهدين الوضور و من من المود و من من المود و من من المود و من من من من المود و من من من من المود و من من من من المود و من من المود و من من من من المود و من المود و من المود و من من المود و من من المود و من المود و من المود و من الم

اليونانيين الوافدين من بقاع أحرى من العالم القديم قد استقر بهم المقام في الإسكندرية ولكنهم لم يحصلوا على الحقوق المدنية الخاصة بتلك المدينة، وكان هناك عنصر كبير من السكان المصريين . وكان اليهود يمثلون عنصراً هاما بين حشد آخر من المتوطنين الأجانب . وقد اختص اليهود أنفسهم بحي الدلتا الكائن على مقربة من القصر الملكي ليكون محلاً لسكناهم ولكنهم انتشروا فيما بعدحتي أصبحوا يشغلون القسم الأكبر من حي آخر وهو حي البيتا ( الباء) ؛ وفيلون (Philo) على حق فيها أنبأنا به منأنه في عصره كانت بيمُّ اليهود منتشرة في كل جزء من أجزاء المدينة ولم يكونوا من المواطنين الأحرار ولكنهم كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة . فكانت لهم محاكمهم الخاصة بهم ودار سجلاتهم ومجلس يضم شيوخهم وموظف معروف برئيس الفخذ (genarch) وآخرهو شيخ القوم (ethnarch). وعلى أرصفة الميناء وفي شوارع المدينة كان يرى حشد كبير متباين ، مستمد من أجناس كثيرة وتتكلم لغات ولهجات عديدة . وقد قدم لنا ثيوكريتس (Theocritus) في قصيدته المسهاة « النائحات في عيد أدونيس » (Adoniazusae) صورة رائعة لهذا الحشد إذ قال غريب عندما سمع امرأتين تتحادثان: ﴿ أينها المرأة الكريمة ، ألا تكفين عن تلك الثرثرة التي لا تنقطع مثل زوج من الحمام . إن هؤلاء النسوة يثقلن على لدرجة الإعياء بلهجتهن الدورية ذات اللكنة الثقيلة » . فأجابته براكسينوا (Praxinoa) الحادة المزاج على ذلك بقولها : « يا إلهي ! من أين ياترى أتى الزمان بذلك الإنسان ؟ وما شأنك بنا إذا عن لنا أن نهذى كما نشاء ؟ عليات أن تشترى عبيدك قبل أن تأمر وتنهى فيهم . اعلم أنك تجابه قوماً من أهل سيراكيوز وتصدر لهن أوامرك . . . ومَا أَظْنِ الدُورِينِ إِلاَ قادرين بحق أن يتحدثوا باللهجة الدُورية ؟ » ، وياليت الأمر اقتصر على هذا بل إن الهنود كانوا يشاهدون في الإسكندرية وخاصة بعد كشف الرياح الموسمية ( ولعل هذا تحقق في صدر العصر الروماني ) (٢٧) مما يسر الإبحار من أفريقيا إلى الهند بدلاً من التزام السير حذو الشاطئ ؛ ولكن من قبل ذلك في عهد بطلميوس الثاني أنفذ أسوكا (Asoka) البوذي إمبراطور

الهند رسله إلى الملك يحملون أنباء بأن موعد الخلاص والتوبة قد حان ؛ وقد يعجب المرء لما لقيته تعاليم جوتاما (Gautama) الرحيم من صدى فى قلب بطلميوس الذى كان شغوفاً بحبه للدنيا واستهوته ملذاتها .

وما لبثت الإسكندرية أن صارت محط إعجاب العالم وبخاصة عندما أصبحت العاصمة بدلاً من ممفيس ، وليس تاريخ ذلك معروفا على سبيل التأكيد . وعلى « فاروس » أقيم الفنار المشهور الذى أطلق اسمه على أبنية مماثلة في لغات حديثة عديدة عن طريق الاقتباس. وفي المكان المعروف باسم « سيما » (Sema) كان يرقد جمَّان الإسكندر العظيم ؛ وفي حي راقودة بالذات كان يقوم « السرابيوم» الذي لم يكن أقل عظمة وشهرة (٢٨)، ولهذا دلالته الواضحة وفيه توكيد للفكرة القائلة بأن سيرابيس (Sarapis) ماهو إلا إلله مصرى . أما دار الندوة الثقافية والرياضية وهي الجمنازيوم (Gymnasium) الفخمة والملعب (Stadium) وحلبة السباق (Hippodrome) والملهى والقصر الملكى فهى أبنية أخرى ذاع صيتها، وكان القصر يقوم على شبه جزيرة صغيرة واقعة شرقى الميناء. وعلى مقربة منه ، كان يقوم المتحف (Museum) والمكتبة . وكان المتحف فى أصل نشأته معبداً للتاسوع الإلهى من ربات الفنون (Muses) وهو في واقع الأمر كان يجمع بين ماهو أشبه بأكاديمية حديثة وجامعة ؟ وهنا استقر المقام بعدد من الباحثين والعلماء ورجال الأدب الذين توافرت لهم أسباب الحياة من طعام ومقام بلا مقابل وكانوا معفون من الضرائب. وقد أعد البطالمة لهم مكتبة تزخر بالكتب التي جمعوها ورضعوها فى متناولهم فأصبحت آخر الأمر تحتوى على قدرٍ من اللفائف تبلغ نحو نصف مليون ، ولكى يضاعف بطلميوس الثالث هذه المجموعة أصدر أمراً يقضى بأنه على جميع المسافرين الذين يرسون بسفنهم في مرفأ الإسكندرية ، أن يودعوا ما قد يحتويه متاعهم من كتب ، وكلما دعت الحاجة كانت المكتبة تستولى عليها وتقدم لصاحبها نسخة رسمية معتمدة بديلا عنها . وقد قيل كذلك إنه استعار من آثينا النسخ الرسمية من مؤلفات إيسكلس (Aeschylus) وسوفوكليس (Sophocles)

ويوريبيديس (Euripides) لكي يحصل على صور مستخرجة منها تكون مطابقة للأصل : بعد أن دفع مبلغاً كبيراً قدره خسة عشر تالنتات (٢٩) ، (Talentum) وذلك على سبيل الضهان إلى أن ترد، ولكن الثابث أنه فضل أن يضحى بهذا المبلغ على أن يرد تلك الأصول التي بعث إلى أثينا بنسخ منها على سبيل البدل. وفي تلك المكتبة وضعت أسس علوم منها تصنيف الكتب ووصفها ونقد النصوص والمتون وجمعت قوائم حاوية لفنون الأدب اليوناني الكلاسيكي وظهرت نصوص هومر وغيره من المؤلفين خالية من كثير من التحريف الذي كان قد على بها فخرجت في صور قشيبة تناقلها الناس فيما بعد ولم يطرآ عليها سوى تغيير طفيف نسببًا حتى العصور الحديثة . ؛ وابتدع أسلوب الضبط والترقيم مما كان مصدر ضيق وسخط في أحيان كثيرة لدى تلاميذ المدارس وطلاب الجامعة في الوقت الحاضر ، كما ابتدعت علامات الفصل التي لقيت هوى وترحيباً أكبر . ولم يهمل شأن العلوم والرياضيات ، فه الإسكندرية حدث أن وفق أريستارخوس (Aristarchus) (٣٠) في الاهتداء إلى دوران الأرض حول الشمس مستبقاً كوبرنيقوس (Copernicus) في ذلك الكشف وكان فيها أن لازم التوفيق إراتسشينيس (Eratosthenes) في قياس محيط الأرض (إلى درجة يوثق بها من الصحة) \* وفيها أخرج إقليديس (Euclid) كتابه المسمى « العناصر » وفيها أن هيرون (Heron) اخترع أو وصف من اختراع لآخر ، الآلة البخارية والآلة التي تدار بوضع عملة صغيرة في ثقب بها . وكان لمدرسة الطب بالإسكندرية شهرة ذائعة وبخاصة في التشريح . والجراحة ، وفي الإسكندرية تمت الترجمة اليونانية للتوراة (العهد القديم) وهي المعروفة بالسبعينية وذلك لخدمة مصالح اليهود المنتشرين في بقاع الأرض ، وفي الإسكندرية أخرج فيلون (Philo) مذهبه في التوحيد واللاهوت.

ومما لاريب فيه أن الحكم البطلمي جلب لمصر في أول الأمر زيادة عظيمة

عدل المؤلف العبارة الآتية ( والوصول في تقديره إلى رقم يختلف عن الرقم الحقيقي بنحو خمسين ميلا") إلى النص المثبت في المتن بين قوسين .

فى مبلغ ثروتها ورخائها فأصبحت الإدارة متسمة بالقدرة والكفاية مماا جعلها قادرة على حفظ النظام والسهر على تحسين وسائل الرى بما أدى إلى. زيادة شاسعة في مساحة الأرض المنزرعة وتنوع كبير في المحصولات ومقدرة على الانتفاع إلى أقصى حد بالأراضي الأقل خصوبة وتشجيع للصناعة وتوسع مطرد في البجارة الجارجية ؛ وهذه كلها كانت من خير الثمار التي نجمت عن الحكم البطلمي ؛ ولكن بقاء هذه الرفاهية والمحافظة عليها بعد انتهاء فورة النشاط الأول كان متوقفاً على عاملين لاضهان لهما: فمن ناحية كان من مستلزمات. هذا دوام توافر المقدرة والكفاية في الأداة الحكومية ومن ناحية أخرى ضرورة ميماونة المحكومين طوعاً وبطريقة إيحابية فعالة ؛ ولعل هذا العامل الأخير لم يتوافر مطلقاً فيها يختص بالمصريين ؛ ومن المعقول أن نجد نفراً من المصريين. قد رحبوا بالعهد الجديد في شيء من التحمس والغيرة عليه ؛ ولاريب أن الكثيرين منهم عملوا على الكسب من وراء هذا العهد ولكن يبدو أن صدى هذا في نفوس الفلاحين بوجه عام ، و بخاصة في صعيد مصر ، كان واحداً إذ كان ينطوى في أحسن الأحوال على الاستسلام السلبي وفي أسوئها على الامتعاض الشديد والإعراض البغيض ؛ وقد يتسرب الشك فيما إذا كان الفلاح المصرى. العادى كان يدرك تماماً مبلغ ماأصابه من تحسن ملحوظ في حظه ونصيبه ؟ إنه كان يكد ويشتى طوال الأجيال الماضية وكان يدفع استحقاقاته إلى الملك. ورجال الدين وإلى سيد الأرض وصاحبها ، وبقى على حاله هذا في عهد الأسرة المقدونية ، وطالما حافظت الحكومة الجديدة على بقاء السلم الداخلي وطاردت شبح المجاعة ، فإن الفلاح كان يجني بعض النفع من ورائها ولكنه لم يشعر أبدآ بأنه كان شريكاً في الدولة ، فسادته الجدد كانوا أجانب وأغراباً يقيمون بمنأى منه ، ويدور محور سياستهم فى أفق خارجي حول عالم البحر المتوسط بقصد تجقيق غايات بعيدة كل البعد عن إدراكه ولم يكن يعنيه في شيء مجد ُ الإسكندرية ، وهي تلك المدينة الأجنبية التي كانت ُتعد مع التجاوز الشديد جزءاً من مصر ( بل إن الوصف الرسمي الذي كان يطلق عليها هو

وعلى ذلك كلما أصاب الوهن والانحلال طباع أفراد البيت المالك تدهورت. قِوة المملكة وولى رخاؤها ؛ كان البطالمة الثلاثة الأول جميعهم حكاماً قادرين؛

ب عرفت الإسكندرية من حيث موقعها بالنسبة لمصر ببعدها وأطلق عليها الإصلاح اللاتيني "Alexandria ad Aegyptum" كناية عن ذلك . (المترجم)

عنه انظر المقال الرائع الذي دبجه المؤرخ الأمريكي وسترمان ونشر في أعمال المؤتمر الجامس. لعلم أو راق البردي . وفيه يشيد بالجهود التي بذلها ملوك البطالمة لتحسين أحوال رعاياهم وينفي عهم. التقصير فيما ألق عليهم من مهام وتبعات قبل الشعب ويقيس الحدمات التي أدوها على ما قام به فظراؤهم في الممالك الأخرى في ذلك العصر .

عدي كلير بريو أستاذة التاريخ القديم بجامعة بروكسل صاحبة نظرية الاقتصاد الموجّة للأكتصاد الموجّة للأكتاب النشور في بروكسل سنة ١٩٣٩ وعنوانه . (Économie royale des Lagides في مقالاتها العديدة عن الاقتصاد الموجّة (Économie dirigée) في أعداد متعاقبة من مجلة : (المترجم)

فبطلميوس الثاني محب للفخامة منغمس في الملذات ، أرق في تكوينه وجسمانه من أبيه وهو بالنسبة لأبيه أقرب مايكون شبهاً من سليمان بالنسبة إلى داود ؛ ومع ذلك فالنصوص البردية تثبت أنه أوتى نشاطاً ومقدرة إدارية ملحوظة على السواء ، ولعل بعض هذا كان راجعاً إلى أخته أرسينوي ( الثانية ) التي استطاعت بعد أن نجحت في إقصاء زوجته وكانت تسمى كذلك أرسينوي وإبعادها إلى المنفى ، فأصبحت أخته زوجة شرعية له . والزواج بين الأخ والأخت الشقيقين فى نظر المشاعر اليونانية مصدر إيذاء ومحط ازدراء يكاد يبلغ فى مقداره مثلما هو في نظرنا ، فكان الأمر يتطلب من شعراء البلاط ورجال الدعاية بذل أقصى جهودهم وفنهم في سبيل جعله مستساغاً ٢٢٠) . ومع ذلك فأرسينوي الثانية (Arsinoe II) التي كانت مثلا صادقاً لنساء هذا البيت المالك ، أوتيت حظاً عظيماً من قوة العزيمة والمقدرة وسعة الحيلة فلا محالاًن يعتورها تأنيب الضمير في شيء ، وقد أثبتت أنها شريكة نافعة جداً في توطيد العرش وكانت على أتم استعداد للتغاضي والتجاوز عن عدم وفاء زوجها لها في أحوال عديدة ، وقد أسبغ عليها لقب فيلادلفوس أي ﴿ المحبة لأخيها ﴾ وبعدوفاتهاوتألمها عندما اشترك معها بطلميوس في مراتب الشرف والتأليه أصبح لقب عبادتهما هو « الإلهان الآخوان » (Theoi Adelphoi) وكان بطلميوس الأول قد ألَّه بلقب ُسُوتِير أي « المخلَّص » وابن بطلميوس الثاني وخليفته مُنح لقب « يورجيتيس » (Euergetes) أي « المحسن » ومن ذلك الوقت فصاعداً كان ملوك هذه الأسرة ويسمون جميعاً باسم بطلميوس ، يحملون اقب العبادة التي كانوا يعبدون بها حيى في أثناء حياتهم .

ومنذ تولية بطلميوس الرابع فيلوباتور (Philopator) أى الإله المحب لأبيه ، دب التدهور المنذر بوقوع كارثة ، وقد جاء فيلوباتور فى وصف مخطوطة كهنوتية على أنه هو «حورس الشاب والابن القوى الذى جعله والده يظهر للناس كملك ، وهو سيد تيجان الأفعى ، ذو الحول والطول العظيم والقلب المنطوى على الوفاء والإخلاص للآلهة وهو الذى وسعت حمايته الناس وعلت

كلمته فوق خصومه الألداء وهو الذي يُسبغ الخير والبركة على مصر ويكسب المعابد بهاء وبهجة وهو الذي يوطد ويدعم القوانين التي أعلنها توت ( Thôth )، أعظم العظماء على الملأ ، وهو سيد أعياد الثلاثين عاماً ، بل هو مثل پتاح العظيم ، ملك أشبه بالشمس ، ملك الوجهين القبلي والبحرى ، وهو سلالة الإلهين الخيرين وهو الذي رضي عنه بتاح ووهبته الشمس النصر وهو صورة حية لآمون، ذلك هوالملك بطلميوس، الحي أبد الآبدين، ومحبوب إيزيس ١ (٣٣) ـ ولكنه كان في الحق غرا فاجراً متهتكاً مستضعفاً ذليلاً وألعوبة في يدى وزيره. سوسيبيوس الذي لاضمير عنده ولا فضيلة له، وأداة تحركها خليلته الشريرة. أجاثوكليا (Agathoclea) وأخوها أجاثوكليس (Agathocles) وهو أشر منها ثم أمهما البشعة أو ينانثي (Oenanthe) وهم عصابة من المجرمين الأدنياء ، لم يسبق لهم مثيل في حكم إمبراطورية حتى قيام عهد النازى (٣٤). كان من. شأن انغماسه في الملذات الحقيرة أن أدى إلى إهمال شئون كل من الجيش والأسطول افلما هم أنطيوخوس (Antiochus) العظيم ملك سوريا المعروف. بطموحه ومقدرته ، بالهجوم على الممتلكات السورية التابعة لمصر لم تكن هناك في واقع الأمر قوة في البلاد تستطيع أن تصده وتدرأ خطره عن البلاد ، وبفضل الدبلوماسية الماهرة التي أظهرها سوسيبيوس ( فمهما كانت أخلاقه وخصاله فإنه. لاريب كان بارعاً قديراً) أمكن وقف أنطيوخوس عند حده إلى أن تمت الاستعدادات لملاقاته فاستخدم المرتزقة من الجند واستُدعى المحاربون القدامي. المستقرون في أرجاء البلاد وتم تدريبهم على أحسن وجه وأعيد تنظيم الجيش تنظيها شاملا وسُلُتِ المصريون الذين كانوا حتى ذلك الوقت لا يقومون سوى. بأعمال الميليشيا وقوات الصف الثانى وتدربوا وفق النموذج اليوناني والمقدوني على شكل فيلق . ونجم عن ذلك أنه عندما كشف سوسيبيوس القناع ورفض قبول مطالب أنطبوخوس الذي استأنف هجومه ، كسبت القوات المصرية نصراً مبيناً في موقعة رفح في اليوم الثاني والعشرين من يونيو سنة ٢١٧ ق . م .

ومع ذلك فقد أثبتت الأيام أن رفح كسب مشوب بالشوائب والشكوك.

· فالمصريون الذين عوملوا الأول مرة على قدم المساواة مع اليونانيين من الناحية العسكرية ، تملكهم الغرور والاعتزاز بالنفس من جديد، ومن ذلك الحين أخذت النورات تنشب من وقت لآخر وتقع غالباً في الإقليم الطيبي ، ولكن ليس هذا على سبيل الحصر بحال ما .. فهذا الإقليم كان دائماً الموطن الذي نبتت فيه القومية المصرية ولعله كان في المستطاع مناهضة هذه الحركات القومية بطريقة فعالة وأكثر جدوى لو أن الأمر اقتصر على هذه الصعوبة وحدها ولكن الأسرة البطلمية تشغلت في أغلب القرنين الناني والأول قبل الميلاد بالمشاحنات الداخلية ، كما أن مصر كانت مهددة طوال هذه الحتمبة بالخطر الذي كان يدهمها من الخارج ؛ وكانت قد ظهرت في الأنق دولة امتد ظلها وسلطانها على جميع عالم البحر المتوسط وسببت في كل الممالك الهيلينستية شعوراً بعدم الاطمئنان وعدم الاستقرار، وفي أول الأمر عمات تلك الفوة لصالح مصر ؛ وإلى عهد مبكر يرجع إلى عام ١٧٣ قبل الميلاد عقد بطلمنوس الثانى معاهدة تجارية مع تلك الجمهورية الرومانية ، و بعد النهاية المظفرة للحرّب اليونية الثانية عندما أصبحت روما متغلغلة في أخص شئون الحوض الشرقي من البحر المتوسط وَجدت في مصر أداة صالحة لتوازن بها قوة سوريا ولم تكن العلاقة بين الدولتين بحالة ما خالية من تبادل المصالح بين الطرفين ولكنها أثبتت ـ في مناسبات ـ أنها كانت لخير مصر وصالحها .

وصحب هذا الخطر المحيق من الحارج حالة عدم الاستقرار الدائم من الداخل ، سواء أكان هذا في شكل شقاق أسرى بين أفراد البيت المالك أم في مظهر ثورات قومية ، بل إن هذه المظاهر نفسها ساهمت بقسط كبير في ذلك الاضمحلال الاقتصادى الذي بدأت تظهر بوادره منذ عهد الملك بطلميوس الرابع فيلوباتور (Philopator) ، وكان فيلادلفوس قد استحدث عملة نحاسية للتعامل الدائم وذلك إلى جانب العملة السائدة من الذهب والفضة ، وبذلك أقام نظاماً معدنياً ثلاثياً فكان التعامل في العملة النحاسية يجرى بين المصريين بوجه خاص أما التعامل بالمعادن الثمينة فاقتصر النحاسية يجرى بين المصريين بوجه خاص أما التعامل بالمعادن الثمينة فاقتصر

على اليونانيين في الكثير الغالب . وفي عهد فيلوباتور استحدث معيار تحاسى جديد اتخذ أساساً في سك العملة تبلغ نسبته من الفضة والنحاس ١ إلى ٦٠ ، وفي عهد خلفه ومن تلاه من بعده وجدنا عصوراً من التضخم أدى إلى انكماش في اللخل وصحبه بلحوء الموظفين إلى وسائل الضغط والإكراه على السكان ، حاوبه الناس بإعلان السخط واللجوء إلى المقاومة السابية ثم العصيان والثورة فعلا ؟ وقد يحاول الملوك وضع حد لتلك المساوى ولكن سلطانهم على الموظفين الحليين كان محدوداً (٥٠) . ومن الجلى الواضح أنه في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد تفشت الكوارث الاقتصادية وسوء الحكم وعمت القلاقل وصاحب ذلك تأخر وضعف في التجارة الخارجية. وأدى ازدياد ضعف سلطان الحكومة المركزية إلى تفشى الحركات الانفصالية المحلية وعمل ترضيات وإعفاءات لكسب سلطان الكهنة ثم التسليم بين حين وآخر أمام الضغط من جانب أفراد لكسب سلطان الكهنة ثم التسليم بين حين وآخر أمام الضغط من جانب أفراد أقوياء أو انتشار روح المقاومة الجماعية بين عامة الفلاحين بل إن هذا في الحق كان في عصر الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية وفيها استهلال لنظيرتها في صدر العصر البيزنطي (٢٠) .

وفي سنة ٢٠٧ انتهز فيليب ملك مقدونيا وأنطيوخوس ملك سوريا فرصة تولى ملك شاب هو بطلميوس الحامس، الإله المتجلى (Epiphanes) عرش مصر وكونا تحالفاً كان القصد منه سلب مصر أملاكها الخارجية فاكتسح أنطيوخوس ممتلكاتها في البحر الإيجى دون أنطيوخوس ممتلكاتها في البحر الإيجى دون أي اعتراض من جانب روما ولكن ليس بالأمر المستحيل أن يكون للنفوذ الروماني أثره في الحيلولة بين أنطيوخوس ومحاولته غز و مصر نفسها . وفي سنة المروماني أثره في الحيلولة بين أنطيوخوس ومحاولته غز و مصر نفسها . وفي سنة السادس فيلوميتور ، الإله المحب لأمه ، من جراء محاولتهم استرداد الأملاك السورية المضاعة ، انتهز أنطيوخوس إبيفانيس (Epiphanes) فرصة انشغال روما واشتباكها في نزاع نشب بينها وبين مقدونيا فغزا مصر ، وكما نعلم من روما واشتباكها في نزاع نشب بينها وبين مقدونيا فغزا مصر ، وكما نعلم من

البينة التي جاءت في وثيقة بردية (٢٧) استطاع بالفعل أن يعلن نفسه ملكاً متوجاً على مصر ولكن سروره بهذا اللقب كان قصير الأمد إذ انتهى الأمر في سنة ١٦٨ بتلخل روما بعد قضائها على مقدونيا نهائياً وإرسالها سفيرها جايوس بوبيليوس لايناس (Gaius Popillius Laenas) ليطلب إليه الانسحاب ، ولا حاول أنطيوخوس هذا التلكؤ والتسويف في الأمر خط السفير ورجال حاشيته دائرة في الرمال حول الملك وأعلن أن الأمر يقتضي أن يبدى الملك الجواب قبل مبارحته تلك الدائرة ؛ وإن أساليب روما الدبلوماسية كانت أحياناً تعوزها آداب المياقة ، إذا لم نقل إنها كانت تنطوى على شيء من الفظاعة والوحشية ؛ ولكن ماكان لأحد أن يتحدى سلطانها وقوتها الغشوم ، فأذعن أنطيوخوس وكظم الغيظ وأنفه صاغر ؛ ومنذ ذلك الوقت ومابعده — وبخاصة بعد أن دخلت سوريا في حظيرة الأملاكال ومانية ، شأنها في ذلك شأن مقدونيا—احتفظت مصر باستقلالها لسبب واحد هو أن روما لم تر أن الوقت قد أصبح مواتيا لتنفيذ برناعجها كيا تبتلع مصر .

وما وافى القرن الأخير من الحكم البطلمى حتى تبين لشعب مصر أن الضعف المتزايد من جانب الحكومة والحاجة التى كان يشعر بها المتنافسون الطامعون فى العرش إلى تأييد الرأى العام — كل ذلك جعل المصريين يصلون إلى مركز هو أقرب مايكون إلى قدم المساواة مع اليونانيين مما كانوا يحظون به من تلك المساواة فى عهد البطالمة الأولين ، وإنا لنسمع بوجود مصريين قد وصلوا إلى مراكز لا بأس بها من حيث الأهمية والرفعة فى السلكين المدنى والعسكرى ، وكان المحاربون القدامى من المصريين يستولون على أنصبة من الأرض شأنهم فى ذلك شأن اليونانيين ولو أنها كانت فى العادة أقل فى مساحها من أنصبة الأخيرين، كما أن المعبد تلو المعبد كان يحصل من الحكومة على ميزة تخول له حتى التمتع بالشفاعة وحماية اللاجئين المستجيرين ، ولكن هذه الرفعة فى المنزلة لم ينجم عنها تحسين فى العلاقات بين المصريين واليونانيين بل إنه فى المنزلة لم ينجم عنها تحسين فى العلاقات بين المصريين واليونانيين بل إنه فى المخت مع تزايد شعور المصريين بأهميهم وتناقص احترامهم نحو المتوطنين بين

ظهرانيهم قد تشتد العداوة والبغضاء بين الطرفين ، ولعله من الأغراض الدالة على ذلك أن بطلميوس المتدوني الناسك الذي تمثل أوراقه جزءاً كبيراً من بردى السرابيوم في السنين الواقعة في منتصف القرن الثاني ، كان دائب الشكوى مرات عديدة من التهجم والعدوان عليه « وعلة ذلك أنني يوناني ، على حد قوله . وإننا لنعلم أن النبوءات كانت تترى مبشرة بطرد الأجنبي الغاصب وتحطيم الإسكندرية ؛ واليونانيون من جانبهم مع أنهم أصبحوا في هذه المرحلة مشيجاً مختلطين من حيث الدم ومتمصرين في مختلف النواحي ، فإنهم تعلقوا بتقاليدهم الهيلينية ، ولعل هذا كان أدعى لهذا السبب نفسه ، فتمسكوا بألعاب حلبات المصارعة وندواتهم الثقافية والرياضية ونظام هيئات الشبيبة. وإذا كانت خطاباتهم الباقية من عهدهم لاتفصح في الواقع عن وجود آية عناية من جانبهم بالأدب أو النن ، فإننا نعرف من النصوص الني كشف عنهاالنقاب في مصر الرسطى أن روائع الأدب اليونان الكلاسيكي وبدائعه وفي مقدمتها هومر ، بل وكذلك مؤلفو التمثيليات والحطباء والفلاسفة وشعراء الأناشيد والأغانى - بقيت موضع دراسة الناس ؛ ومع ذلك فلا يحق لنا أن نبالغ في أمر تلك البغضاء والكراهية النّائمة على أساس التعصب الجنسي أو العنصري، فلدينا أدلة كثيرة على وجود علاقات الود ، بل وقيام أواصر الروابط الوثيقة بين اليوناني والمصري .

وكانت مصر على مدى فترات طويلة من القرنين النانى والأول تتردى فى هاوية من الحرب الأهلية وتأن من غصبها وويلاتها ، ويبدوأن الإقليم الطيبى كان من وقت لآخر مستقلا بالفعل عن مقر الحكومة فى الإسكندرية . وفى سنة ٥٨٠ق.م استهادت طيبة فى النورة والعصيان مما أدى بها إلى نهاية أليمة بتخريبها والقضاء عليها فعلا ، وكانت وفقاً للأقاصيص شبه الخرافية ، عاصمة البلاد العتيلة فى عصو رمجد مصر وعظمتها، تلك هى حال الطيبة ذات الأبواب المائة الما مناها هوميروس \_ لأن مابقى منها منذ ذلك الوقت لا يعدو بضع قرى متناثرة وسط الآثار المخلقة عن سالف عصرها الزاهر .

وقد أصبحت مصر مرة أخرى في السنوات الأخيرة من عهداستقلالها عاملا

له وزنه في معبرك السياسة في حوض البحر المتوسط ؛ وقد أخرجت الأسرة البطلمية -في شخص آخر مَنَ مُثَّلُّها ، شخصية طبِّق صيبها آفاق العالم . وإن الملاحظة ـ التي كثيراً مايتردد اقتباسها فقلا عن سياءة من العصر الفكتوري ، وقد أبدتها عقب مشاهدتها لبمثيلية « أنطونيو وكليو باترة » : « ما أبعد الشبه بين هذا و بين. الحياة الحاجبة التي تعيشها ملكتنا العزيزة 1 » – لتصور في لباقة وجهة النظر السائدة لدى جمهرة الناس عن كايوباترة ؛ ولكننا إذا اقتصرنا على اعتبارأتها كانت العاهر ، التي لامثيل لها على نحو ما صوره شكسيير طبقاً للتقاليد المرعية ، بل وأكثر من هذا إذا نظرنا إليها على أنها تلك الشابة اللعوب ؟ التي صبورها «شو» (Shaw) في روايته «قيصر وكليوباترة » ، فإننا لا نكون قد ظلمناها وأسأنا إليها إساءة بالغة فحسب ، بل إننا نكون متجنين على الحقائق الناريخية لأننا في تعرفنا لتلك الحمائق نكون قد نظرنا إليها بمنظار فيه انحراف خطير عن جادة الصواب: وإن الصورة التي صورها بها خير الثقات من الأحياء ، عن العصر الهيلينسي هي أنها أعظم خلفاء الإسكندر الأكبر على الإطلاق ، وإنها لمنزلة رفيعة بلغتها تلك الملكة ولكنها لم تبلغها دون أن يكون لذلك. مايسوغه ؛ ذلك أن الأمد قدطال على النظر إلى كليوباترة بذلك المنظار المشوَّه المستجد من الدعاية الرومانية الرسمية ؛ ومهما كانت معايبها ونقائصها الخلقية فإنها كانت امرأة أوتيت ذكاء فذاً وأثبتت أنها خصم لروما ، له وزنه وقيمته "؟ وذلك أنه طبقاً, لما ذكره الدكتور تارن فأحسن القول (٣٨) : « حدث أن روما، التي لم يسبق أن اهتزت وأدركها الفزع من أية أمة أو شعب ، استولى عليها الخوف في تاريخها من شخصين اثنين ، أحدهما هانيبال والآخر كان امرأة » ويبدو في أغلب الظن أن الدكتور «تارن» كان مصيباً (٢٩) في نسبته إلى كليو باترة نبوءة سبيلينية (Sibylline) ، كان من مقتضاها التنبؤ بالقضاء على روما على يدبى ملكة (despoina) غير مسباة ، يكون عهدها فاتحة عصر ذهبى :

أنظر كتاب «كليوباترة . . . » تأليف زكى على ، وقد نشرته و زارة الثقافة فى لجنة البيان.
 الهربي مهند جين .

و سوف يخيم الحدوء والسلم على جميع ربوع الأرض الأسيوية وسوف رتعم السعادة إذ ذاك أرجاء أوربا ويسود المناخ المشمر المونع على طوال السنين المديدة راسخاً متمكناً فلايعرف زويعة ولا بردا ، وجالباً معه كل شيء مابين طيور وأنعام تدب فوق سطح الأرض . . . لأن نظاماً شاملاً وعدلاً غيا سوف يهبط على الناس عامة من السموات المرصعة بالنجوم ومعهما الوئام المصحوب بالاعتدال الذي يفوق كنوز الغنى في قيمته بالنسبة للهشر ، وتسود المحية والصدق والأمانة والإخلاص بين الغرباء ويتوارى بعيداً عن أعين الناس في تلك الأيام شبح الفقر والعوز والضيق واستباحة القوانين وانها لمحرمها ووصمة في تلك الأيام شبح الفقر والعوز والضيق واستباحة القوانين وانها لمحرمها ووصمة العار والغضب والحماقة وسفك الدماء والحصام البغيض والمنازعات والمشاحنات المريرة والسرقات الليلية وجميع الشرور والآثام » .

وفيها يبدو أن تلك العاهر العنيدة على نحو ماصورته التقاليد الشائعة بين الناس ليستسوى المخلص الذي تم على يديه إقامة هذا العهد الذهبي ؛ ومن يدرى ما كان يدور بحلد كليوباترة من أفكار وخواطر ؟ إنها قد تكون مُحية لأنطونيو وقد لاتكون كذلك كما كان هو على سبيل التأكيد مجباً لها ، وتما لاريب فيه أن شغلها الشاغل كان المحافظة على استقلال مصر وتوسيع رقعها ما استطاعت إلى ذاك سبيلا ثم ضهان عرش البلاد لأبنائها واستخدام هيام أنطونيو وافتتانه بها لتحقيق هذه الغاية ؛ ولكنها كانت في نظر الكثيرين من الشرقيين رمزاً لروح المقاومة ضد روما وضهان الحلاص من نيرها . ولعلي ذلله الالتواء الظاهر في السياسة الرومانية كان راجعاً في بعض الأحيان إلى عدم التصميم واختلاف التيارات التي كانت تتجاذب الأحزاب في سياسها أكثر منه إلى الازدواج والمراءاة عن عمد وقصد : بينا كان موقف الشرق ووجهة النظر السائدة فيه أقل تسامحاً ورضي ، فحكومة الولايات في ظل الجمهورية التي كانت إذ ذاك آخذة في التدهور ، اتسمت بسهات الظلم والاستبداد والاستغلال وعلى ذلك وجدت تلك الكراهية والبغضاء والآمال الجياشة في الصدور طوال حقب من السنين تقدر بالعشرات ، مؤللا وملاذاً تركن إليه في شخص كليوباترة وعب من السنين تقدر بالعشرات ، مؤللا وملاذاً تركن إليه في شخص كليوباترة حقب من السنين تقدر بالعشرات ، مؤللا وملاذاً تركن إليه في شخص كليوباترة

ولكنها منيت بالإخفاق مثلما أصاب هانيبال . وبعد « أكتيوم «تبين لها أن أنطونيوس بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه وأعوانه وتردى فى الهاوية وغمرته حمأة من البأس، قد أصبح لا يرجى نفعه بالنسبة لها ؛ ولو أنها هى لم تفقد قطرة واحدة من شجاعتها وجرأتها فإن مواردها المادية كانت إذ ذاك غير وافية ولم يعد أمامها من سبيل سوى أحد أمرين إما أن تموت وإما أن تساق مجتازة شوارع روما فى موكب النصر ، فلما ووجهت بالاختيار بين أحد الأمرين لم يكن فى وسعها أن تتردد ؛ ولما وجد الجندى الرومانى كليوباترة وقد أسلمت الروح ومن حولها نساؤها سأل وخارميون » ، وهى تحتضر ، أيليق هذا ؟ فكان جواب «خارميون » على نحو مانقله شكسير فى صدق :

«خيراً فعلت وهذا مايليق بأميرة يجرى فى عروقها دم ملكى مدى أجيال طوال ». وإن اختيار كليوباترة للحية التى كانعايها أن تخلصها من مصير الأسر المحتوم لأمر جدير بالاعتبار (٬٬٬٬) ، إنها كانت أفعى من الأفاعى المصرية (cobra)، وهى الحية المقدسة فى مصر السفلى . وبوصفها فرعونا وسيدة القطرين ، لبست كليوباترة التاج المزدوج ، تاج العقاب رمز مصر العليا وتاج الحية رمز مصر السفلى ، والحية هى كاهنة إلّه الشمس وليس فى لدغتها الحلود فحسب بل الألوهية كذلك ، فاختارت كليوباترة الطريق السوى المؤدى إلى الموت ولحقت بحضرة الآلهة ولم يبق أمام أكتافيان إلا أن يضم مصر إلى أملاك الشعب الرومانى .

## الفصل الثالث

## العصر الروماني ا

« قد وضعت مصر تحت سلطان الشعب الرومانى » ــذاك هو قول أغسطس فى السجل المشهور المتضمن تاريخ حياته ، والمعروف « بالأعمال المجيدة » (Res Gestae) وقد تناول بعض الكتاب المحدثين هذه العبارة بالتفنيد فأدلوا فى نقاشهم بأن مصر لم تكن على الإطلاق ، وبأية صورة من الصور ، ولاية رومانية بالمعنى الصحيح ، بل كانت ملكاً خاصاً للإمبراطور . وفى الحق ليس من سبيل إلى الدفاع عن هذا الرآى ؛ فصر كانت فى الحقيقة ولاية ولكنها ولاية من طابع خاص . فى المظهر والشكل كانت الحكومة فى الإمبراطورية الرومانية ، طبقاً للتسوية التى أبرمت سنة ٢٧ ق. م. ، ثنائية أو ديار كية (إذا جاز لنا استعمال ذلك الاصطلاح الشائع فى الوقت الحاضر) : فلم يكن أغسطس بالإمبراطور المطلق السلطة « الاتوقراطى » ، بل كان مجرد المواطن الأول بالإمبراطور المطلق السلطة « الاتوقراطى » ، بل كان مجرد المواطن الأول مقسما بينه وبين مجلس الشيوخ ، فالولايات التى كانت من نصيب المجلس الأخير كان يتولى الأمر فيها ، طبقاً للنظام المرعى القديم ، حكام من القناصل السابقين أوالبراترة السابقين تحت إشراف مجلس الشيوخ . أما بقية الولايات فكان الأمر فيها ، طبقاً للنظام المرعى القديم ، حكام من القناصل السابقين فيها موكولا إلى مندوبين من قبل قيصر بختارهم من بين أفراد طبقة أعضاء السناتو. فيها موكولا إلى مندوبين من من من من بين أفراد طبقة أعضاء السناتو.

<sup>« «</sup>Res Gestae Divi Augusti" فقرة Υν نقرة « Α'ιγυπτον δημου Ρωμαιῶν ἡγεμονιαι προσεθηκα ما اليونانية المعروفة بالأثر الأنقرى نسبة إلى أنقرة بآسيا الصغرى وكان منقوشا وهو النص الذي جاء في الوثيقة المعروفة بالأثر الأنقرى نسبة إلى أنقرة بآسيا الصغرى وكان منقوشا باللغتين اللاتينية واليونانية على حوائط أحد المعابد فيها ، أسوة بما كان متبعاً في مقبرة أغسطس (ماوسوليوم) بروما وتخليداً للأعمال المجيدة التي قام بها الإمبراطور الأول أغسطس . وجاءت طبقاً لما كتبه نصا بأسلوبه المختصر الدقيق ولما عرضه في هذه الوثيقة من المآثر والأفضال التي أسبغها على الشعب الروماني والمصروفات التي تكبدها والفتوح التي قام بها براً وبحراً طوال ٤٤ سنة من حكه من ٣٠ ق . مإلى ١٤ م.

كان ذلك طابع النظام الجديد وصورته . أما معدنه وجوهره فكان مخالفاً لذلك بعض الشيء ، وليس من الدقة في شيء أن نساق وراء القول الذي يتردد كثيراً ويتضمن أن الولايات التي كانت في حاجة إلى حاميات عسكرية كانت من نصيب أغسطس ، وتلك التي لم تتطلب ذلك ، كانت تتبع مجلس الشيوخ ، وذلك لأننا نسمع بوجود حكام من طبقة السناتو متولين القيادة على الجيوش .ولكن إذا أطلقنا الكلام بوجه عام فإن هذا القول يصدق في جملته ، وفضلا عن ذلك فإن أغسطس كان متمتعاً بسلطان أعظم (maius imperium) يُحيد به من سلطان غيره في جميع أنحاء الإمبراطورية ويُخوّل له حق التدخل من حين لآخر حتى في شئون الولايات التابعة لمجلس الشيوخ ؛ فالسلطة الحربية في الواقع ونفس الأمر كانت متركزة في يديه. وكانت بمثابة السيف المصلت الذي أكسبه مركزه وكانت في النهاية هي السيف الذي أتاح له المحافظة على هذا المركز وساعده على ذلك رضا المحكومين وقبولهم للأوضاع القائمة. وكان في الإمكان ، بلاريب ، إقامة الحكم الديكتاتوري ضد إرادة الغالبية العظمي من المواطنين الأحرار ، ولكن مالم يتيسر تحويل معارضتهم إلى الرضا والقبول، فإن المصير المحتوم لتلك الحكومة هو القضاء عليها بالفناء إذ لاأمل لها في البقاء. ومهما كانت مظاهر الاستياء التي كان يكنها أشراف الرومان ونبلاؤهم وهم الذين حرُّموا مما كانت تهيئـــه لهم بالأمس الجمهورية المحتضرة منَّ فرص للثراء والعظمة والتوسع ، فلم يعد شيء من ذلك متاحاً ميسراً لهم إذ ذاك ؛ ومما لاريب فيه أن جميع أنحاء الإمبراطورية التي أضنتها وأنهكتها الحرب الأهلية طوال عشرات السنين قد قابلت التسوية التي أبرمها أغسطس، بالترحاب والتهليل ، بل تحمس الكثيرون لها وباركوها ؛ ومع ذلك فإذا كان فيصر يروم الأحتفاظ بهذا الشعور الطيب فإنه كان لزاما عليه أن يوفى بشرطين أثنين : وهما المحافظة على السلم الداخلي والنظام العام وضمان مورد الغذاء اللازم لإيطاليا والعاصمة . وكانت أفريقيا ومصر الشونتين الرثيسيين للغلال في الإمبراطورية . أما أفريقيا فكانت ولاية تابعة للسناتو ، هدأت أحوالها مندأمد

طويل ولم تصبح في حاجة إلى قوة حربية عظيمة ، وأما مصر فنظراً لقرب عهدها بالفتح الروماني ولشهرتها بالشغب والاضطرابات فكانت في حاجة إلى حامية قوية ، فأبتى أغسطس فيها مالا يقل عن ثلاث فرق (أورط) ، مضافاً إلى ذلك ، القدر المقرر لتلك الفرق ( الأورط ) من القوات المساعدة \_ وهي قوة كبيرة فيما لاداعي له حسبها تراءي لخليفته تيبريوس عندما قرر سحب إحدى هذه الفرق ( الأورط) ؛ ومصر كما قيل من قبل ، بلد حصين ، الدفاع عنه سهل للغاية ؛ فالقائد الطموح ، إذا ما وطد مركزه فيها ، استطاع أن يمنع مورد الغلال عن روما وأن يقطع في الوقت نفسه أحد الطرق التجارية الرئيسية بينِ الإمبراطورية والشرق ، فقر قرار أغسطس أنه من الخطورة بمكان آن تتاح بمثل هذه الفرص لأحد أعضاء السناتو ، وعلى ذلك حكم البلاد ، لابوساطة مندوب عنه من أعضاء السناتو، بل عن طريق حاكم من طبقة الفرسان ، وهكذا نجدفي مصر وحدها دون غيرها من البلاد في أنحاء الإمبراطورية فارساً واحداً متولياً إمرة جيش مؤلف من فرق (أورط) رومانية ، وفضلا عن ذلك فقله وضع تقليداً مرعياً كان أحد أسرار الدولة وأركان الحكم فيها (arcana imperii) . وقد اثتمن تيبر بوس عليه ، ويقضي هذا بأنه لايجوز السهاح لأحد أعضاء الشيوخ أو أحد الفرسان النابهين (eques illustris) بارتياد البلاد المصرية ودخولها دون إذن صريح من الإمبراطور .

ومع ذلك فإن كان أغسطس حريصاً على أن يتقمص في روما شخصية المواطن الأول مجرداً عن كل شيء آخر، فإنه كان في ميصر خليفة البطالمة . وكان في نظر المصريين فرعوناً و «سيد القطرين » ويصور على الآثار مصحوباً بالألقاب والصفات الإلهية المعتادة ، وكان يطبق على الوالي ، أو نائب الملك ، أمر التحريم الذي كان يمنع ملك ميصر أن يركب النيل في أثباء فصل الفيضان ، واستمرت أرض الحكومة تعرف بالأرض الملكية ، واحتفظ كل قسم إدارى بسكرتيره الملكي فكانت مصر ولاية حقاً ، ولكنها ولاية ذات طابع خاص فريد في بابه في الإمبراطورية .

ولو أنه يبدو أن البلاد وقفت إلى جانب كليوباترة تشد أزرها وتنصرها بقوة فإن سلطة الملكية أصيبت بالوهن فعلا ً خلال أغلب القرن الأخير من الحكم البطلمي . فكان الإقليم الطيري (Thobaid) وقتاً ما مستقلا في واقع الأمر، وكان الواجب الأول على روما يحتم رعاية الأمن والسهر على النظام ثم إقامة حكومة قوية ؛ وكما سلف القول ، خصص أغسطس لمصر ، قوة حربية تني بأكثر من المراد ، واتخذت من الإسكندرية مركزاً وقاعدة لها ، لكن تتبعها فصائل وفرق في مختلف المواقع في أعالي وادى النيل ، وقد تحولت للوالى (prefect) سلطة عليا ، فهو الذي يستأثر بسلطات عدة ، فكان في الوقت نفسه القائد الأعلى للجيش ورئيس السلك الإدارى وله الهيمنة العليا في شئون المال ، يوزع العدالة وحده في مصر ( فيها عدا بعض الاختصاصات القضائية التي كانت تمنح في أحوال خاصة لبعض كبار الموظفين) (١) . وفي الحق كان القضاء وتوزيع العدالة يجرى طبقاً لنظام مركزى إلى أقصى حد. فقد استعيض عن المحاكم القديمة المتنقلة بمجلس (Conventus) أو محكمة عليا تعقد دورياً على فترات ، وللحاكم العام رياسة هذه المحكمة التي كان مقرها بيلوزيوم (Pelusium) ﴿ الفرما ) بالنسبة للأقسام الإدارية الواقعة في شرقي الدلتا ، ومقرها في الإسكندرية للأقسام الواقعة في غربي الدلتا ، وتعقد في ممفيس لباقي أجزاء مصر ؛ على أن ماقد ينشأ عن هذا من مضايقات بالنسبة للمتقاضين يمكن تحاشيه إلى حد ما إما بالإجراء المعتاد من انتداب موظفين محليين أو غيرهم وإما بقيام الحاكم العام بجولات تفتيشية جعلت من البسير عقد تلك المحكمة بين حين وآخر في أماكن في أعالى وادى النيل لصالح سكان مصر العليا والوسطى ، ولم يكن اختصاص هذه المحكمة مقصوراً على نظر القضايا وما شابه ذلك من إجراءات ، بل اشتمل الأمر كذلك على مطالبة الموظفين في الأقسام الإدارية بتقديم تقارير شاملة وإجراء فحص الحسابات ومناقشها .

وكان الموظف الملقب « يوريديكوس » (Juridicus) من بين كبار

الموظفين الرئيسيين ويختار دائماً من بين الفرسان الرومان ، وليست اختصاصاته واضحة تمام الوضوح ولكنها اشتملت في أغلب الظن على بعض الأعباء إلى يباشرها وزير العدل في العصر الحديث ، ثم يأتي موظف قضائي آخر هو آرخیدیکاستیس، (Archidicastes) و بمقتضی ماکان له من سلطة علی إدارة السجلات العامة ، ربما صحت مقارنته برئيس السجلات في إنجلترا ، ثم يليه موظف ثالث هو الإديوس لوجوس (Idios Logos) أو الموكل بالإشراف على الحساب الخاص والمستول عن جميع موارد اللخل غير العادية أو المنوعة ومنها الغرامات والمصادرات والاستحواذ على ماليس له صاحب من المياكيات. والموظف التالى في الأهمية هو « كاهن الإسكندرية الأعظم ومصر جمعاء » وعلى الرغم من أنه لم يكن كاهناً في شخصه ، بل كان موظفاً مدنياً من الرومان فإنه كان صاحب الإشراف والسيطرة العليا على جميع المعابد، فهو صاحب السيطرة فى كل ما يتعلق بتفاصيل طقوس العبادة ونظام المعابد، وبوساطته قبضت روما بيد قوية على زمام الكهنوت ، ورجال الدين كانوا دائماً بوق القومية المصرية ولسان حالها . وكان يطلب إلى الكهنة أن يقدموا كل عام إلى حاكم القسم الإدارى إحصاء بعدد الموظفين والأعلاك مع كشوف الحساب الحاصة بالمعبد ، وكان يجرى التفتيش على هذه المعابد في فترات ، كما كان يحدد عدد ﴿ الكهنة المخصصين لكل معبد. وكان جميع من زاد على هذا الرقم يخضعون لضريبة الخراج المقررة على كل رأس والتي كان رجال الدين معفون منها في العصر البطلمي. ومن الناحية الأخرى كانت « الكنيسة » ، إن صبح لنا في هذا الصدد أن نستعمل هذا الاصطلاح : تحظى ببعض الضمانات التي أتاحت لها التمتمع بحقوقها وامتيازاتها في أضيق نطاق ، وسوف تنقضي فترة طويلة بعد الغزو قبل أن نسمع عن وجود معارضة فعالة للحكم الروماني يبديها الكهنة .

ولكى تضمن الحكومة المركزية فى العهد البطلمى الأخير ، الهيمنة على الإقليم الطيبى عمدت إلى تعيين موظف مقيم به ، ملقب بالإبستراتيجوس

(epistrategos) وحولت له سلطات واسعة شاملة لكلتا الناسيتين المدنية والحربية . ولم يفت أغسطس إدراك معزى هذه الإشارة فقسم مصر إلى ثلاثة أقسام .كبرى وعين على رأس كل واحد منها إبستراتيجوس (epistrategos) . وتلك الأقسام النلاثة هي الإقليم الطيبي (Thebaid) ومعنر الوسطي (وكان يطلق عليه بعمفة رسمية إقليم السبع نومات والنوم الأرسينويتي) ثم الدلتا . ومؤلاء الحكام الإبسترائيجيون الذين كانوا دائماً من أحرار الرومان ، مجردون من السلطة الحربية . ويبدو أن ما كان لهم من اختصاص في الشئون المالية قليل ، وإنما اتسمت أعمالهم بالطابع الإداري البحت وشمل ذلك تعيين الموظفين المحلين .

ومن المحتمل أن الإسكندرية فقدت ، قبيل نهاية العصر البطلمي ، مجلس الشيوخ الذي كان لها في أغلب الظن عند تأسيسها ، وإن كان لبعض العلماء رأى يخالف ذلك ؛ وعلى التحقيق رفض أغسطس طلب المدينة أن تمنح مجلس شيوخ أو يعاد مجلسها السابق. وإذا كان قد رفض هذه المنحة للإسكندرية فليس من المعقول أن يبتدع شيئاً من هذا النوع لتطبيقه في عواصم الأقسام الإدارية التي كانت في الغالب بلداناً فسيحة الرقعة ، ومع ذلك فقد بقيت من وجهة النظر الدستورية الدقيقة ، لاتعدو القرى التي زاد نموها عن المعتاد . ومع ذلك فسياسة أغسطس تضمنت إتاحة بعض فرص التقدم لحواضر الأقسام هذه . وكانتسياسته قائمة على نظام تقسيم الناس إلى طبقات متفاوتة شيئاً ما، وهو النظام الذي طالما أغرم به الرومان. وكان الاعتقاد السائد في وقت ما أن السياسة العنصرية المنسوبة للبطالمة والتي كانت قد خفت حدتها في أواخر عهد تلك الأسرة ، قد أعادها الرومان سيرتها الأولى بشكل أدق من ذي قبل ؛ وفي رأينا أن هذه الفكرة في حاجة إلى تعديل وتحوير بالنسبة لمصر البطلمية ، ، ويبدو أن الضرورة تقضى ﴿ كَذَلَكُ بَتَصَحَيْحُ هَذَا الرأى وإعادة النظر فيه فيما يختص بالعصر الروماني ؛ والرأى القديم كان ينطوى على أن الحكومة الرومانية جعلت فارقاً شديداً بين اليونانيين ومن كان على

شَاكلهم من سكان عواصم الأقسام الإدارية الذين كانوا أمشاجاً من الناحية الجنسبة ولكم مصطبغون بصبغة هيلينية ، وبين المصريين الذين اعتبروا في الاصطلاح الروماني أذلة خاضعين (dediticii) ومنزلتهم في الدرك الأسفل وليس لمم رعوية مدنية محددة ، وكعنوان على تلك المرتبة الدنيا ، فرض عليهم دفع ضريبة الخراج يؤدونها عن كل رأس ، وقد ناقش الدكتور بيكرمان (Bickermann) هذه النظرية وأخذ يدلى في تفنيدها بحجج بدت مقنعة ومقبولة عندى ، وذلك على الرغم من أنها لم تصادف قبولا لدى الآخرين (٢) وفي رأيه أن جميم السكان في مصر كانوا في نظر الرومان «مصريين»، فيما عدا الرومان الأحرار وفريقاً آخر غيرهم من المتمتعين بالرعوية والساكنين في المدن اليونانية الثلاث ذات الاستقلال الذاتي ، ويضاف إلى هؤلاء في أغلب الظن ، وإن كان هذا غير مؤكد ، جماعة عرفوا باسم الكاتويكوى (katoikoi) وهم سلالة المستوطنين العسكريين في الفيوم . وإن مالدينا من أدلة وبيَّنة خاصة بفريضة الخراج على الرأس ليؤيد رأى « بيكرمان » هذا . ويتميناً ، لقد كان فى عهد البطالمة ضريبة من هذا النوع ولو أن بعض الغموض يشوب ماهيتها وكنهها ونطاق جبايتها . ويبدو أن تلك الضريبة الرومانية ، التي جاءت معلوماتنا عنها أوفى كثيراً وأدق ، كانت صورة مقتبسة من نظيرة لها أقدم منها . فكانت ضريبة ذات قيمة موحاءة تجرى جبايتها نقداً من جميع من فرضت عليهم دون اعتبار لما لديهم من موارد اللخل (٢٣) . ولعل الكاتويكوى (katoikoi) الساكنين بالفيوم كانوا معفون منها كما كان الرومان معفون منها في الواقع ، وكذلك الأحرار في المهن اليونانية ولو أن هذا لم يشمل يهود الإسكندرية ، ثم أعنى، منها كذلك عدد معلوم من الكهنة في كل معبد ؛ وكان على كل فرد فيها عدا هذه الطوائف أن يؤدى هذه الضريبة. ومع ذلك فقد وجد بعض «التمييز والتفرقة في المعاملة : فكان مقدراً على سكان الريف أن يدفعوا قيمة هذه الضريبة كاملة . أما سكان حواضر الأقسام الإدارية فكانوا يدفعون عَممة مخفضة ، ولعلها كانت تبلغ فى جميع تلك الحواضر نصف الرسم المقرر

وهذا هو بالتأكيد الرسم المرعى فى الفيوم ، ومع ذلك فسكان الحواضر هؤلافه المتروبوليتيون ، ليسوا كل السكان فى حاضرة أى قسم وإنما كانوا يؤلفون طيقة ممتازة ، عرفهم أغسطس وحددهم ، فى أغلب الظن ، على أساس مبلغ الثراء والمنزلة الاجتماعية لكل مهم ، وفى العصور التالية كانوا يدعون أهليتهم المتمتع بهذا الامتيازويطالبون به بحكم انتسابهم إلى أصحاب هذا الحق الأولين . والقصد من ذلك واضح جلى : إنه كان توكيد ما المثقافة الهيلينية من سمو ورفعة ، ولا يجاد تفرقة وتمييز بين طبقة مصطفاة ومحتارة من أهل الحضر مصطبغة بصبغة هيلينية وبين جمهرة الفلاحين ؛ بل إنه فى داخل نطاق هؤلاء المتروبوليتيين ، أنفسهم وما كان لهم من هيئة ومع أنهم جميعاً كانوا يدفعون ضريبة الحراج المخفضة ذاتها ، فإن التمييز والتفرقة جرت بيهم فكانت هناك فئة مصطفاة داخل أخرى مختارة وعرفت هذه « بطبقة أعضاء النوادى الثقافية الرياضية » (hoi apo gymnasiou) فهؤلاء الأخيرون هم الأثرياء من السكان الذين تلقوا تعليمهم فى النادى الثقافي أرباضى (الحمناسيوم )وتدرجوابالانتقال من دور الشبيبة (ephebate) المؤهل لعضوية تاك النوادى ، وهم وحدهم من دور الشبيبة (ephebate) المؤهل الوظائف العامة فى حواضر بلادهم الخاصلون على المؤهلات المسوغة لتولى الوظائف العامة فى حواضر بلادهم .

وتلك الوظائف العامة هي من مبتكرات الرومان وأساليبهم في التجديد يا فالنادى الثقافي الرياضي المعروف بالجمناسيوم كان طابعاً جميزاً للحياة اليونانية على مثله مثل النادى وملعب الكريكت بالنسية للحياة الإنجليزية عوحيها استقر اليونانيون وانتظموا في جماعات قا كيانها وتقالياها ، ظهر ناد ثقافي رياضي أو جمناسيوم، وكان مركزاً للتعليم العالى بنوعيه الرياضي والثقافي على السواء وله صلة وثيقة بنظام الشبيبة (ephebate) الذي كان في نظر أي شاب يوناني مؤهلا ضرورياً للانتظام في هيئة المواطنين الأحرار أو في الجالية الحرة مصر من العناصر اليونانية بمثابة و المدولة » أو المدينة الدولة فيمكنه أن يستعيض مصر من العناصر اليونانية بمثابة و المدولة ، وعلى عهد البطالمة وجدت نواد ثقافية بتلك الجالية الحرة عن المدولة ، وعلى عهد البطالمة وجدت نواد ثقافية بتلك الجالية الحرة عن المدينة الدولة ، وعلى عهد البطالمة وجدت نواد ثقافية

رياضية أو چمناسيات ، بل وانتشرت حتى وصلت إلى القرى حيبًا توافر العدد الكافى من اليونانيين المستوطنين فيها لتأليف تلك الهيئة التي تضم شملهم، ولكن هذه كانت معاهد خاصة ، فلما جاء أغسطس الذي يبدو أنه ألغى نوادى القرى الثقافية الرياضية ، وأضنى على تلك النوادي القائمة في حواضر الأقسام الإدارية صفة رسمية معترفاً بها ، كما نحا كذلك نفس النحو مع الحيمناسيارك (gymnasiarch) وهو رئيس النادي الثقافي الرياضي وعين إلى جانبه في نطاق الحواضر موظفين آخرين ، منحهم ألقاباً وخصص لهم أعمالا اقتبسها من النظم المرعية في المدن اليونانية ذات الاستقلال الذاتي ، ومن هؤلاء الإكسيجيتس (exêgêtês) وله اختصاصات إدارية متنوعة ، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمسائل المتصلة بمنزلة الأفراد ومرتبتهم ، ثم يأتى الكوزميتيس (cosmêtês) وكان مسئولًا عن كل مايتصل بنظم الشبيبة ، والكاهن الأعظم وله الإشراف على الشئون الدينية ، والمسجل (hypomnematographos) (رئيس ديوان الشكاوى) والمشرف على السوق (agoranomos) وله هيمنة خاصة على توثيق العقود ، واليوثينيارك (eutheniarch) وهو المشرف على التموين ويقوم اختصاصه على توفير المواد الغذائية . وفي أول الأمر كان هؤلاء الموظفون فوادى ، كل له دائرة اختصاصه ومسئول عن عمله . ولكن من المؤكد أنه بمضى الزمان أصبحوا قبيل انتهاء القرن الناني بعد الميلاد يؤلفون في مجموعهم ندوة (koinon) أو اتحاداً، وعلى ذلك هيأوا النواة لمجالس الشيوخ التي أسسها سيپتميوس سيڤير وس Septimius) «Severus . وفي حواضر الأقسام وُجد كذلك مايشبه الحفل العام الذي كان يضم شمل الأحرار فيها (٤). وعلى ذلك فهذه البلدان وإن لم تكن مدنآ بحسب الأصطلاح اليوناني ، ولا بلديات بالمعنى الروماني ، قد اتخذت لنفسها مظهراً أشبه بالحكومات البلدية على عهد الرومان.

وفى عصر البطالمة أوجد نوع من أنواع تسجيل وتدوين أسماء الناس ثم استحدث الرومان نظام الإحصاء بطريقة دورية ، يتم كل أربعة عشر عاماً ويُعرف « بالتسجيل والإحصاء بيتاً بيتاً » . وكان يشمل إحصاء العقار المنزلي

والأفراد على السواء ، وفي بعض الأقسام كان على صاحب كل مسكن ، وفي البعض الآخر على شاغله أن يلل بعد حلف اليمين ، إلى لجنة معينة أبذا الغرض ببيان عن مسكنه وجميع شاغليه وأعمارهم وحالهم . وعلى أساس هذه البيانات كانت تملأ قوائم الإحصاء التي كانت تحتوي علي سجل تام شامل بخميع السكان . وكانت بيانات وكشوف المونيات والمواليد تساعد على بقاء هذه النوائم مطابقة المواقع إلى حدمابين فترات الإحصاء (٥) . أما التسجيل في طبقة متازة فكان مصحوباً بالضمانات التي تحتم إجراء فحص المستندات والأوراق (epicrisis) الحاصة بالطالب ، طبقاً لطلب يقدم عادة بوساطة والديه عند بلوغ الابن سن الرابعة عشرة (وهي السن التي تبدأ عندها استحقاق فريضة الرأس ووجوب أدائها) ، وعليه أن يقيم الدليل على أنه ينتمي إلى سلامة أجداد متمتعين بهذا الامتياز .

وفضلا عن الإدارات الرئيسية الجاصة بالسجلات في الإسكندرية ، أنشأ الرومان كذاك في كل حاضرة من حواضر الأقسام الإدارية دواوين رسمية لجفظ السجلات ، وقد انقسمت كل واحدة من هذه المؤسسات فيها بعد وفي تواريخ متباينة في مختلف الأقسام إلى إدارتين إحداهما هي دار السجلات العامة وتعرف باسم (bibliothêkê demosiôn logân) وفيها تحفظ جميع الأوراق المرسية مثل المكاتبات و كشوف الضرائب وسجلات الأراضي وقوائم الإحصاء وما إلى ذلك ، أما الإدارة الثانية وتسبي (bibliothêkê enktêseon) فكانت سجلاً بالمعقار الخابت بما في ذلك العبيد . وكانت البيسانات والإقرارات خاصاً بالمعقار الخابت عملى ترد إلى هذه الإدارات يلصق بعضها ببعض حتى تتألف مفابقا لفائف مشتركة ؛ على أنه كان يجري إعداد لفائف أخرى تحتوى على مقتبسات وسجلات من الوثائق المتفرقة وكانت ترتب هذه الملفائف في الغالب مقتبسات وسجلات من الوثائق المتفرقة وكانت ترتب هذه الملفائف في الغالب يضمهم الأمر ، ولتسهيل مهمة الرجوع إليها بعد ذلك كانت ترقم الأعدة (١٠) .

عهد البطالمة ، فأبقى أغسطس على تقسيم مصر القديم إلى مديريات يتولى الإشراف على كل واحدة منها حاكم هو القائد (strategos) - وقد أجراً د في هذا العهد من جميع اختصاصاته الحربية ، ويعلونه كاتب ملكي . وبقيت أفضل الأرض تؤلف في أغلب الأحوال « الدومين » الملكي وتحمل اسم الأرض الملكية ، أما الأرض المقلسة فكانت لاتزال ترد الإشارة إليها في سجلات الأراضي ولوأنه عند الغزو صودرقسم كبيرمها ووضعت المعابد تحت إشراف آدق مما كانت تعرفه من قبل على عهد البطالمة الأخيرين ، وكان يقابل أراضي الهبات في العصور البطلمية بعض الضياع الشاسعة أو ﴿ الوسيات ﴾ (ousiae) مما آلت ملكيته في صدر الإمبراطورية إلى أفراد البيت الإمبراطوري والأعيان من أشراف الرومان والسكندريين ، وعن طريق المصادرات أو بوسائل أخرى أدمجت الواحدة بعد الأخرى في تنصيب الإمبراطور وتتركته باعتبارها ضيعة خاصة . ومن: ذلك الوقت فصاعداً أصبحت تؤلف نوعاً خاصاً من الأرض تعرف بأرض الوسية ويشرف عليها مندوب من قبل الإمبراطور، وكانت أرض الجنود المعروفة بالكلير وكية ، لاتزال تؤلف نوعاً قائماً بذاته ، ولوأن الإقطاع العسكرى قد انتهى أوانه فأصبحت تلك الأرض إذ ذاك آخر الأمر ملكية تامة لأصحابها . وفي الحق كان الرومان يشجعون بقوة على التوسع في الملتكية العقارية الخاصة لأنهم أرادوا أن يقوم نظامهم المالى والإدارى على أسس وطيدة قوامها سكان يمتاكون ثروات ملموسة يكون فيها ضمان للوفاء بالتزاماتهم أويمكن الرجوع عليها في حالات التعويض عما يطرأ من عجز وتقصير عن أداء المستحق : وعقب الغزو صودر مقدار كبير من الأرض وبيع بعضه عن طريق المزاد بينها عرضت الأرض المهجورة أو الضعيفة القيمة بشروط سخية مغرية أتشجع المتزايدين على القيام بعب زراعتها .

ذلك ، إذا ، هو طراز الصورة العامة التي كانت عليها مصر الرومانية : ينم عن حكومة مركزية قوية روعى في إدارتها التناسق والترتيب التام ، تؤيدها قوة حربية فيها الضان الكافي لحفظ النظام والأمن الداخلي وبث الطمأنينة ضد الميلينية في مصر

غارات السلب والنهب التي كان يشنها بدو الصحراء ، كما كانت عبارة عن بير وقراطية بديعة توسعت في إد بحال نظام السجلات والرقابة ، و يسود البلاد نظام الجماعي انقسم الناس بمقتضاه إلى مراتب وطبقات ، قوامها والعمدة فيها على طوائف وشيع وميزات . والمعاملة التي كانت من نصيب سكان البلدان والحضر المطبوعين بطابع هيليني ، هي الاستئثار بالحظوة على حساب العناصر الريفية والأهالي من عامة الشعب المصرى .

وعندما تحل إدارة قوية قديرة توافرت فيها الأمانة إلى حد معقول محل إدارة ضعيفة تفشى فيها الفساد ، فإنه لابد أن ينجم عن ذلك ازدياد عاجل مطرد في الرخاء والرفاهية . ومهما كانت الحال في مصر على عهد كليوباترة ، فإن حكومة البلاد طوال أغلب العصر الأخير من الحكم البطلمي ، اتسمت بلاريب بطابع الضعف والخور وعدم الكفاية ، فالحروب الأهلية الدائمة كانت قد مزقت البلاد وجلبت الخراب على مساحات شاسعة منها وعطلت دولاب الأعمال التجارية والصناعية ومُني نظام الرى بالإهمال. فلما توطد الحكم الروماني عقب إقماع ثورة عاتية كانت قد نشبت في الإقليم الطيبي إثر ظهور جباة الضرائب من الرومان فيه ، ساد الأمن الداخلي وعم الاطمئنان من شر الغزو الأجنى واتسعت التجارة الحارجية إلى حد كبير بفضل ضم مصر إلى حظيرة الإمبراطورية الرومانية وبخاصة بسبب إلغاء القرصنة واستئصال شأفتها من البحر المتوسط ، فكان هذا من بين الثمار الأساسية التي جلبها العهد الإمبراطورى ؛ في حين أن الكشف الذي يبدو أنه تم عند بدء العهد الروماني ، عن الرياح الموسمية (٧) ، كان سبباً في نشاط التجارة الهندية والشرقية وزيادتها بدرجة ملحوظة . وقد كلتف أغسطس الحامية الرومانية بالاضطلاع بعبء اصلاح قنوات الرى وتطهيرها فنجم عن ذلك ، على ماأنبأنا به استرابون (٨)، أنه في حين كانالأمر قبل الفتح الزوماني يتطلب لضمان محصول وافر ارتفاعاً في منسوب مياه النيل يبلغ أربع عشرة ذراعاً ، وينجم عن انخفاضه إلى ثمانى أذرع ، تفشى المجاعة وانتشار القحط ، فأصبح الحال غير ذلك في عهد الرومان إذ كان بلوغ

منسوب مياه النيل إلى اثنتي عشرة ذراعاً يجلب المحصول الوفير ويعم الحير والبركة، فلا فاقة ولا عوز حتى إذا حدث انخفاض منسوب المياه إلى ثمانى أذرع فقط.

ومع ذلك فإذا اعتمدت حكومة ذات كفاية على مبدأ فاسد سقيم، فإن هذه . الكفاية نفسها قد تجعلها على مضى النمان أكثر ضرراً من حكومة أقل كفاية -ومقدرة . وقد ثبت صحة هذا إذ ذاك . ولا يستطيع أحد من الدارسين للتاريخ أن يضن بآيات الإعجاب على تلك « المدينة الدولة » الإيطالية التي استطاعت تأسيس إمبراطورية أوسع رقعة وأطول عمراً وأفضل إدارة من أية دولة شهدها من . قبل عالم البحر المتوسط وضمنت على مدى قرون عديدة في جميع أرجاء ممتلكاتها سهولة ويسرأ في طرق مواصلا تها ووحدة في ثقافتها ليس لها نظير بعد. ذلك حتى قيام العصور الحديثة ؛ وإنه لزام علينا أنفسنا أن نعترف على الدوام بالفضل لتلك الدولة التي تحضَّرت غرب أوربا وأقامت فيها تراثاً وتقليداً من. النظام العام ، وحكومة محلية ذات مجالس بلدية ، أقدر لها أن تعمر وتبقى. بعد القضاء على الإمبراطورية ﴿ الرومانية ﴾ نفسها ، وأن تكون نواة لما نحظى. به نحن من حريات مدنية ؛ ومع ذلك فني الشرق حيث التقت روما بحضارة أقدم وأعرق ، كان حظها من النجاح أقل . وقصة مصر الرومانية على أى حال. سجل أليم للاستغلال المنطوى على قصر النظر والذى كان مصيره المحتوم أن يؤدى بالبلاد إلى خراب اقتصادى واجتماعي . وقد أشرت من قبل إلى ماتنطوى عليه النظرية الباطلة التي تقضى باحتساب معاملة أمة من الأمم على أساس أنها مجرد ضيعة تستغل لصالح حكامها وسادتها . ومهما كانت إدارة بعض. ملوك البطالمة الأخيرين لضيعتهم من العجز والضعف، فإنه على الأقل كان أكثر ثرائهم المستمد من تلك الضيعة باقياً في داخل البلاد نفسها ؛ بينما كانت روما تمثل المالك الغائب . وكان جزء كبير من القمح الذي يقدمه الفلاحون الملكيون على سبيل الإيجار أو يدفعه ملاك الأراضي كضريبة ، وكذلك الضرائب النقدية العديدة – كل هذا يُشحن إلى روما لينفع به الشعب الروماني مع مافي هذا من خسارة جسيمة فادحة بالنسبة لمصر . ولم يكن هذا راجعاً إلى أن الحكام.

"الرومان كافت تحركهم أية مقاصد شريرة ، فالتحذيرات كافت يتوالى بين، حين وآخر لمنع السلب وابتزاز الأموال ، وقد ثبت أن تيبريوس عندما بعث إليه عامله على مصر بأكثر من النصيب المقور المعلوم من الضرائب في ذلك العام أَ أُنَّبِه على ذلك مذكراً إياه أنه إنما أوفد لكى يجز صوف غنمه لاليسلخها ، ولدينا في أوراق البردي من البينة ، ماجاء عرضاً للدلاله على ماكانت تكنه روما من شعور إنساني لا بأس به منطوعلي حب الخير في أحوال فردية (٩) . ولكن لا جدوى من وراء تلك المقاصد النبياة ، طالما تمسك الناس بأهداب الفكرة الأساسية ، وهي أن مصر بقرة حلوب تدر لبنها لصالح روما وما يعود عليها بالخير. ولاريب أن تلك البقرة كانت غنية بلبنها ولكن روما جرصت على الإفراط في استنزاف ذلك اللبن إلى آخر قطرة بانتظام ، وما علينا إلاآن نطالع مايسمي « جنومون » (Gnomon) وهي القواعد التي كان يسنها الإديوس لوجوس (Idios Logos) على نحو ما حفظته لنا بردية في برلين ، أو ندرس التعليمات الخاصة بتأجير أراضي الحكومة أو بجباية الضرائب ، كما نتعرف فيها جميعاً على الروح التي كانت تحدو مالك الأرض الراغب في الحصول على إيجار باهظ أو نقف على شعور المؤجِّر وهو يتصبب عرقاً . وكلما عرضت أزمة أو حدثت مشكلة جديدة لم تكن تواجه بتغيير شامل في ذلك النظام من أساسه ، وقد يكون في هذا الإجراء وحده مايكفل تهيئة العلاج ، و إنما اقتصر الأمر على اتخاذ إجراءات مؤقتة بقصد الإنقاذ ثم الاكتفاء باطراد التوسع في الإكراه ، وكان الرائد الأول في جميع الأحوال هو مصلحة خزانة الحكومة : فلا ينبغي أن يبرم أمر ولايعطى امتياز أو تعمل ترضية ، يكون في أيهما ما يعرض مصلحة الدولة للخطر . وكان ضحايا ذلك النظام على علم تام بذلك ويدركون أى الدوافع يستطيعون أن يتوسلوا بها في اطمئنان تام ، فهم يعلمون أن تسيير هولاب الأعمال متوقف عليهم آخر الأمر : فإذا قصر وتخلف من وقع على كاهله عبء من الأعباء وإذا عمد الفلاج المثقل بالأعباء إلى ترك الأرض المقطعة له ، فعملحة الحزانة العامة لابد أن تتأثر ، وعلى ذلك كان

التهديد برفض التعاون هو الورقة الرابحة في أيديهم . وكانت الالتماسات التي ترفع إلى السلطات تُلدَيك في ختامها بهذا التهديد في العادة . ومنذ عهد مبكد يرجع إلى عصر نير ون أخذت هذه النغمة يُسمع صداها : « وعلى ذلك توجد خطورة في أننا بسبب العجز المالي قد نضطر إلى التخلي عن جباية الضرائب » . ذلك هو ماصرح به المحصلون لضريبة الحراج الرأسي في بعض قرى الفيوم (١٠) . وفي سنة ١٨٠ بعد الميلاد عندما أدرج اسم امرأة على سبيل الحطأ في كشف المكافيين بأداء عبء من الإعباء عمدت إلى استخدام الأسلوب الذي كان متداولا ومعروفاً إذ ذاك ، وذلك بقولها « إنني من أجل هذا السبب أصبحت في خطر يضطرني إلى مغادرة محل إقامتي » (١١) .

وحتى قبل منتصف القرن الأول الميلادي بدت البوادر المنذرة بالسوء · فالفيلسوف اليهودي فيلون (Philo) عندما كان يصنف كتبه في عهدي كاليجولا (Caligula) وكلودويوس (Claudius) قدم صورة رائعة للأحوال السائدة في عصره ؛ فتحدث عن جباة الضرائب الذين لم يكونوايتورعون عن الاستيلاء على مومياء العاجز عن سداد الضرائب المستحقة عليه كيما يكرهوا ذوى قرباه على دفع المتأخرات ، كما أشار إلى الزوجات والأطفال وغيرهم من الأقرباء الذين زُج بهم في غياهب السجون ولاقوا أصناف التعذيب كيا يعترفوا بمكان الهارب المطلوب ؛ كما تحدث عن قرى برمتها بل ومدن هجرها سكانها (١٢) : وما دام أنه ليس لدينا من البيئة مايؤيد ذلك فإنه من الجائز أن نعتبر وصف فيلون من قبيل المبالغة الحطابية ، ولكن السجلات التي كشف عنها في مصر قد زودتنا بالأدلة على ما في أقوال فيلون من صدق وتحقيق . وفي تاريخ مبكر يرجع إلى عام ٢٠ بعد الميلاد بدأنا نسمع عن التجاء دافعي الضرائب إلى الفرار والا عتصام (Anachôresis) بأخلم المعابله (١٣). وفي بردية كتبت في تاريخ يتراوح بين أعوام ٥٥ و ٦٠ م ، أبلغ الجباة الموكلون بتحضيل ضريبة الخراج الرأسي من ست قرى بالإقليم الأرسينويني ، في تقرير ضمنوه أن ﴿ السكان في النرى سالفة الذكر ، بعد أن كانوا كثيرين تضاءل علندهم

إذ ذاك وانكمشوا حتى أصبحوا قلة من بضعة أفراد لأن البعض آثر الفرار بعد أن ضاقت سُبل الرزق في وجوههم والبعض الآخر أدركهم الموت دون أن يتركوا ذرية من بعدهم» (١٤) . وليست هذه البيتنة هي الدليل الوحيد فلدينا كذلات إثبات آخر جاء في المرسوم الذي أصدره تيبريوس يوليوس الإسكندر Tiberius) [Julius Alexander] ابن أخ فيلون وقد تخلى عن يهودينه وأصبح ضابطاً في الجيش الروماني و والياً على مصر من ٦٦ إلى ٧٠ م. ومن المسلم به أن القصد من هذا المرسوم قد يكون ، كما اقترح البعض ، الدعاية والإعلان لصالح الحزب المناوئ لنيرون ، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الوالى وهو الذي كانمن الموالين المؤيدين لفسياشيان (١٥) ، ما كان ليأبه بالتهوين من شأن الشرور والآثام القائمة، ولكن المساوئ المشار إلها والصور والأوصاف التي تتحدَّث عنها على أنها رُفعت إليه وأنواع العلاج المقترحة ـ كل هذه أمور محددة بالذات. لدرجة أنها لا تترك مجالا للشك في أن هذه الوثيقة احتوت على أدلة صادقة. على وجود اضطراب شامل وخلل خطير ، فترامى إلى سمعنا أن أناساً أكرهوا على غير إرادة منهم على تحمل عبء التزام الضرائب وتحصيل إيجارات الأرض ﴿ (والحقيقة الأخيرة مؤيدة تماماً بما جاء من بيّنة في بردية ) \_ كما سمعنا عما كان يبديه المبلِّغون والمخبرون من نشاط في الهام المقصرين والعاجزين عندفع ماعليهم لدى الإديوس لوجوس ، ورأينا الفلاحين في طول البلاد وعرضها ، وقد أثقلت. كواهلهم بمختلف الضرائب والأعباء ، الجديدة والطارئة منها (١٦) .

ويبدو أن الإجراءات التى اتخذها تيبريوس يوليوس الإسكندر قد أثمرت وآتت أكلها لأنه ليس من قبيل الصدف فى أغلب الظن أن ما بتى من سجلات يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الأول ، اشتملت على بينات أقل من سالفاتها عن وجود اضطراب خطير . ولكن بدعة فى النظام الإدارى كان قد سبق إدخالها فى مصر وقدر لها أن تكون ذات أثر وخيم . فالبير وقراطية البطلمية كانت بصفة خاصة محترفة ، تعتمد على النطوع فى الحصول على الموظفين والأيدى العاملة فيها . وجباية الضرائب تجرى فيها عن طريق طرحها فى مزاد

يشترك فيه الملتزمون الذين كانوا يتقدمون بعطاءاتهم بمحض حريتهم ؛ والمستأجرون الملكيون ، على الرغم مما كان يفرض على حريتهم في التنقل من قيود ، فإنهم كانوا يتقدمون بطلباتهم بمحض الاختيار لإبرام عقود الإيجار لهم ؛ وفي أوقات الأزمات والملمات كانت الحكومة تعمد في الحق إلى إدراج أمهاء الأشخاص الذين تتوسم فيهم الأهلية والصلاحية ضمن موظفيها حتى ولو كان هذا ضد إرادتهم ، كما كانت الحكومة تعمد إلى إكراه الملتزمين في جباية الضرائب على الاضطلاع بعقودهم وإلى إكراه الفلاحين على قبول عقود الإيجار. على أن هذه الإجراءات كانت في الحالات الاستثنائية . وفي أول الأمر حافظ الرومان على ما جرى عليه العمل في عهد البطالمة . ولكنهم شيئاً فشيئاً في أثناء القرن الأول الميلادي استحدثوا مبدأ جديداً هو المسمى الفرض والتكليف (liturgy). وهذا الاصطلاح مقتبس من المدن اليونانية حيث كان ذوو اليسار من المواطنين الأحرار يضطرون إلى تادية بعض الحدمات العامة مثل توريد جوقات المرتلين فى الحفلات التمثيلية وتجهيز المراكب الحربية . وما لبث في مصر أن أصبح هذا النظام الذي بدأ بأصغر الوظائف المحلية ، مطبقاً شيئاً فشيئاً على المراتب العليا في سلك الوظائف الإدارية ، فاتخذ طابع إكراه ذوى المؤهلات على الاضطلاع بأشخاصهم ببعض الأعباء العامة ، من ذلك تولى أعمال المسنين إ فى القرية وكتبة القرى وحفظة الأمن والموظفين الماليين وجباة الضرائب ( ذلك بعد إحلال نظام الجباية المباشرة محل الالتزام بالنسبة لأغلب الضرائب) ؟ ويحتمل أن يكون. أولئك الذين وقعت عليهم تلك الأعباء كانوا يستولون على مرتب ما (١٧) ، ولو أن معلوماتنا في هذا الصدد غير مقنعة تمام الإقناع. على أن هذا الأجرلم يكن في أغلب الظن كافيا بحيث يتلاءم مع النفقات التي تتطلبها هذه الأعباء . وفوق ذلك فإن أولئك الذين اضطلعوا بتلك الأعباء كانوا مسئولين بِأَشْخَاصِهِم وأملاكهم عن كل الخسائر وما قد ينجم من عجز. وقد سرى نظام الاضطلاع بالأعباء كالسرطان وتفشى في جميع نواحي البناء الإداري فها عدا أعلى المناصب وأسهاها ، وامتد في الواقع حتى وصل إلى المناصب

البلدية الني كانت نظريباً مراتب شرف وامتياز يتطوع الناس لشغلها وتكون محط أطماعهم ( وعلى النقيض من وظائف الشرف هذه (honores) نجاب الأعباء (munera) وبتطبيق هذا النظام بشدة لا هوادة فها آدى به الأمر إلى القضاء أولاً على الفلاحين الموسرين ثم على الطبقة الوسطى ذات الغنى واليسار (١٨) . على أن الإكراه والإجبار لم يقتصر على هذا النطاق ، فإن الشروط المعروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضي الدومين لم تكن سخية ، كما أن الترضيات والإعفاءات التي كانت تبذل في أوقات الضنك الاقتصادي والضيق المستحكم كانت مرموقة بالبغض والحقد إلى حد أنه أصبح من المستحيل في بعض الأحيان العثور على من يتقدم للمزايدة في العطاءات طوعاً واختياراً ، وفي مثل هذه الأحوال ، كانت الدولة تلجأ إلى الإكراه والإجبار بإحدى وسيلتين : إما بضم ما لم يؤجر من الأرض في نطاق قرية ما إلى قرية أخرى حيث يقع عبء زراعتها على كاهل القرويين بتوزيعها عليهم عن طريق القرعة، وإما باللجوء إلى وسيلة يطلق علمها العبء الإضاف (epibole) و بمقتضاها كانت أنصبة من أرض الدومين تقطع وتلحق بأراضي الملكية الخاصة حيثه يضطر ملاكها أن يزرعوها مع أملاكهم الخاصة ، وبهذه الطريقة كاد أن يؤول الأمر في النهاية بأرض الدومين إلى أن يعتريها الزوال في العصر البيزنطي بأن تبتلعها الأرض الخاصة التي أصبحت مرتبطة بها (١٩). وفي حالة تطبيق الطريقية الأولى المنطوية على التوزيع (epimerismos) كانت الجماعة كلها مسئولة. عن زراعة الأرض وبالتالى عن دفع الضرائب (وهذا هو بيت القصيد ) . أما في حالة تطبيق البطريقة الثانية فكل فرد مسئول عما النزم به، ولكن ظهرت المستولية الجماعية باطراد ، على حد قول فيلون ، على مضى الزمان واتخذت طابعاً عاماً : فإذا توارى واحد من دافعي الضريبة فإن الضرائب المستحقة عليه تُجبي من زملائه منأعضاء الجماعة ، وإذا عجز مستأجر عن دفع ما عليه أو هرب مالك للأرض فإن واجب فلاحة هذه الأرض كان يقع على الآخرين. وفضلا عن ذلك فإن أولئك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغلى الوظائف.

- معواء أكانت مما يدخل فى نطاق الوظائف التى يؤجر عليها شاغلوها (munera) أم الوظائف الشرفية (honores) - اعتبروا ضامنين بل إنهم كانوا أنفسهم مستولين عما قد ينشأ من عجز بسبب المرشحين من قيبلهم . ولا بد أن الفرد أخذ يشعر شيئاً فشيئاً على توالى السنين بوقوعه داخل شبكة ضاقت منافذها وأحكمت حلقاتها حتى لم تعد تسمح لأحد بالفرار منها .

وفى أول الأمر لم تظهر النتائج الكاملة لذلك النظام ، وقد دلت البيِّنة بوجه عام على وجود ُيسر ورخاء بدرجة معقولة في معظم أنحاء مصر في أثناء القرن الأول . أما تلك الدلا ثل التي تشير إلى وجود أزمة مستحكمة على نحو ما ذكرته ، فإنها – غالباً – كانت مؤقتة أو محلية . وحتى فها يختص بالقرن الثاني ــ وهو العصر الذي أخذت فيه الصورة تزداد ظلمة وحلكة شيئاً فشيئاً ــ فإن بعض الكتاب يميلون إلى المبالغة في تصوير تلك الحلكة القاتمة . وفي الشطر الأول من ذلك القرن تعاقب عدد من الأباطرة المشهود لهم بالمقدرة والاستنارة ، ومن بين هؤلاء كان هادريان جديراً بالذكر والتنويه بصفة خاصة لما عُرف عنه من عطف على سكان الأقالم والولايات ، فاستطاع أن يوفر مستوى عالياً إلى حد لا بأس به من الكفاية والعدالة والمساواة في الإدارة ، ولدينا من البيِّنة الأثرية على نحو ما ظهر في كارانيس (Karanis) (وهي كوم أوشم حالياً ) بالفيوم حيث ثم فها التنقيب بطريقة منتظمة على يد جامعة متشيجان ــ ما يدل على عدم وجود أى تأخر ملحوظ في مستوى البناء أو نقص في وسائل المعيشة في الحياة الاجتماعية إلى ما قبل نهاية ذلك القرن . على أن النشاط البادى في حواضر الأقسام بأسلوب يشابه ما يجرى في البلديات ، ظهر في عنفوان قوته كَمَا كَانْتَ تُقَالِيدُ الثقافة الهيلينية مرعية تماماً ، ثم إن الكشوف ( الأثرية ) فى أكسير نخوس \* (Oxyrhynchus) وهي حاضرة قسم فحسب، وليست مؤسسة يونانية ، قد دلت على وجود نطاق واسع المدى وفيه تباين إلى حد يدعو إلى الدهشة ، من ذخائر الأدب اليوناني الكلاسيكي وبدائعه ، ميسرة للدراسة ،

أكسير نخوس مخلها الآن قرية البهنسا مركار بني مزار بمحافظة الملية .

وكان هومر - باعتباره الكتاب المدرسي الأساسي في التعليم اليوناني - منتشرآ بالطبع في كل مكان ، ولا حاجة بنا لأن تعترينا الدهشة لوجود هيسيود (Hesiod) ، ولكن مما يدعو إلى أشد من ذلك عجباً أنه بالإضافة إلى المؤلفات التي بقيت بعد العصور الوسطى ، والمؤلفين من أمثال سافو (Sappho) وميناندر (Menander) وكالماخوس (Callimachus) وكان أغلب هذه قد ضاع إذ ذاك ، ولكنها كانت مألوفة للقراء طوال القرون الأولى من العصر المسيحى - نجد كثيراً من المؤلفات التي تسرَّع بعض الكتاب الحديثين فى الظن بأنها لم تكن متداولة فى ذلك الحين ؛ ومن بين هذه المؤلفات قصاصات لكثيرين من أوائل كتاب الأناشيد والمقفيات والأزجال ونتف من أناشيد النصر وأغانى الحرب وغيرها من أشعار پندار (Pindar) ومعاصريه وفقرات من روايات إيسكلس (Aeschylus) الضائعة ( ومن المستطاع التعرف على أثر ما يقرب من أربعين من رواياته التمثيلية ) وذلك عدا غيرها من شعر سوفوكليس ويوريبيديس وأرسطوفانيس وأمثلة من شعر الأغانى على مختلف بحوره ومنها «المليامي» (meliambic) الحاص بالأغاني ، ومنها « الخوليامي » (choliambic) وهو ضرب من أوزان الشعر . ومن الجلي أن القاطنين في أكسير نخوس - مثلهم بالطبع مثل الساكنين في أنحاء أخرى من مصر كان في متناولهم مقدار هائل من ذلك التراث الأدبي الذي لم يبق منه للآن سوى اليسير ، ولا بد أنه كان هناك جمهور كبير من القراء إلى درجة لا بأس بها ، كما نشطت تجارة رابحة في الكتب. ولدينا خطاب شيق جاء في بردية نشرت منذ أمد ليس بالطويل (٢٠) ، فكشف لنا النقاب عن المحيط الشغوف بقراءة الكتب وألتى لمحة من الضوء الساطع على تلك البيئة في أكسير نخوس ، يقول فيه صاحبه : « انسخ لي صوراً من الكتابين السادس والسابع من « شخصيات في الكوميديا ، للمؤلف هيبسيكراتيس

من اليونانية choliambic ، وصدر الكلمة هو choliambic أى أعرج وعجزها راكلمة هو choliambic أى أعرج وعجزها يأمبوس ؛ وهو بيت الشعر من البحر الإيامبي، ومقطعه الأخير spondee أى طويلان «المترجم» .

الما موجودة بين كتب بوليون (Pôliôn) ولكن يحتمل أنها لدى آخرين إنها موجودة بين كتب بوليون (Pôliôn) ولكن يحتمل أنها لدى آخرين ولديه كذلك ملخصات نثرية من مؤلف ثيرساجوراس (Thersagoras) عن الأساطير في التراجيديا » ، هذا ما ذكره كاتب الحطاب ، وقد أضيفت عبارة بخط شخص آخر جاء فيها : « وفي رأى هاربوكراتيون أن ديمتريوس (Demetrius) الكتبي قد استحوذ عليها » .

ولئن كانت الأمية متفشية ، وبخاصة في محيط النساء ، فإن التعليم لم يكن مقصوراً بحال ما على طبقة مختارة من الأثرياء ، بل كان يحظى بالتقدير العظم والإقبال الشديد بين أفراد الطبقة الوسطى التي عملت السياسة الرومانية أقصى جهدها من أجل إنشائها وإيجاد كيان لها ، وكانت مرحلة التعليم الأولى تبدأ بالتدريب على القراءة والكتابة بتعلم الحروف الهجائية أولاً ثم الانتقال إلى المقاطع المفردة المؤلفة من حرفين وثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك ، ثم يلي ذلك كلمات تامة وكانت تكتب أحياناً مقطعاً مقطعاً (٢١). وكان المنهاج يسير على مراحل وخطوات فينتقل من دراسة « الأجرومية » والنحو إلى علم الخطابة والأدب والعلوم الرياضية ( بما في ذلك فن المساحة) والفلسفة ؛ وكان مقرراً على التلاميذ أن يكتبوا موضوعات إنشائية ، وكان عليهم في مرحلة تلى ذلك صياغة خطب في موضوعات معينة ، وكانوا يلقنون بعض المعلومات عن الأسطورة اليونانية وعلم الأساطير ؛ وإن الإكثار من اختيار الجمل المتضمنة حيكماً وآمثالاسائرة ، للتدريب على القراءة ، لدليل على الميل نحو الاتجاه إلى التعليم الحلق، وإن كان بعض هذه الأمثال والحكتم (gnômai) من الطابع الفلسفي الذي يميل إلى الاستهزاء والتهكم، من ذلك الأمثال المنسوبة إلى سيمونيديس (Simonides). وكان هومر هو الأساس الذي يقوم عليه نظام التعليم برمته : ﴿ إِنِّي لَحْرِيصَةٍ على أن أكتب إليك للسؤال عن صحتك وأن أقف على الموضوع الذي تطالعه وتقرأ فيه ، وقد أبلغني (المعلم) بأنه الكتاب السادس». ذلك هو ماكتبته أم لابنها ، ولم يكن هناك داع للنص على أن ذلك الكتاب من الإلياذة (٢٢) . وكان

كُنتَّاب الروايات التمثيلية من تراجيدية وهزلية على السواء ، وأشهر شعراء الأناشيد والخطباء طبعاً موضع دراسة كذلك . وفي المراحل الابتدائية على الأقلى كان يُستعان كثيراً في الأغراض التعليمية بالشقف « الشقافة » أو الأوستراكا ويألواح الشمع التي كان من اليسير إعادة استخدامها مرة بعد أخرى. وبالطبع كانت الكتب المقررة مطلوبة : ﴿ لَى إِلَيْكُ رَجَّاء ، أَنْ ﴿ تَطَلُّبُ ﴾ إِلَى وَلَى أُمْرِي أن بهي لى مستلزمات المدرسة ومطالبها ومن ذلك كتاب للمطالعة لازم لهيرايدوس (Hêraidous) ، ذلك هو ماكتبه تلميذ في إحدى المدارس ، عاش في القرن الثاني (٢٣) . ولما كانت هيرايدوس هذه بنتاً ، وهي ابنة حاكم أحد الأقسام (strategos) فإن هذا الحطاب يشير إلى وجود نظام التعليم المشترك ( الذكور والإناث ). وقد أثير رأى يتضمن (٢٤) أن الكثير من أوراق البردى المشتملة على نص أدبى مكتوب على ظهر لفافة سبق استعمالها كوثيقة رسمية ، ربما كانت نسخاً مدرسية . وفضلا عن المدارس المحلية والتعلم الذي كان يلقن في النوادي الثقافية الرياضية يبدو أنه كان هناك معلمون ذوو منزلة ، يحج إليهم التلاميد من أماكن قاصية ليتلقوا العلم على أيديهم، وفي هذا سبق لنظام المدرسة الداخلية الحديثة إلى حد ما ، وعندما تنتهى أيام الدراسة كان الراغبون في إتمام التعليم العالى يستطيعون الحصول عليه في جامعة الإسكندرية . ولدينا خطاب نشر حديثًا (٢٠) كتبه طالب ربما كان من تلك المدينة ، أوضح فيه بجلاء عقلية الطالب الجامعي القديم ، وعلى الرغم من سهولة فهم سياق هذا الحطاب إلى حد ما ، فإن كاتبه لسوء الحظ لا يذكر شيئاً عن خطة الدراسة ومنهاجها ، ولا ينبغى لنا أن نتقبل رأيه في التعليم ونأخذه مأخذ الجد أكثر من اللازم: و أما عن نفسي فكم كنت أتمني لو أنني وجدت بعض المعلمين المجترمين وعندئذ ما كان يجول بخاطرى أن يقع بصرى مطلقاً على « ديديموس » (Didymus) ولو من بعيد ، ومما يدعو إلى اليأس أن هذا الشخص الذي لم يكن من قبل سوى مدرس عادى في الأقالم، أصبح يعتقد في نفسه أنه أهل للمقارنة يغيره من الآخرين ، ومع ذلك فإنى على يقين أنه فيما عدا تكبد مصروفات

باهظة من غير طائل ، لاخير برجى من،أى معلم ؛ وقد عولت على الاعتماد. على نفسى » . ويظهر أن تعلم مواد خاصة مثل الاختزال الذى كان مطلوباً فى أعمال المحاكم والوظائف الإدارية، كان يجرى بطريق التمرين والتدريب على يد خبير فيها (٢٦)

وكان هذا التعلم اليوناني الخالص يشتمل بالطبع على عنصر في غاية الأهمية ؛ ألا وهو التربية البدنية من ألعاب تمارس في حلَّبة المصارعة (palaestra) وتدريب على القرينات الشبهة، بالعسكرية، التي كانت تباشرها الشبيبة اليونانية (ephebes) ، وكانت الاستعراضات التي تنظمها تلك الشبيبة ، وغيرها من الاحتفالات العامة التي تقام في مناسبة حفل ديني أو تولى إمبراطور أو عيد ميلاد أحد القياصرة تهيئ لسكان حواضر الأقسام فرصاً لمشاهدة المناظر الممتعة . وكانت تلك الألعاب تعقد على دورات ويشترك فيها أبطال الألعاب. الرياضية على مختلف طبقاتهم فيتبارون في الملاكمة (٢٧) والمصارعة والحرى وما إلى ذلك . ومما لا ريب فيه أنه كانت تقام حفلات تمثيلية . ومن المعقول أن. نتصور أن الفرص كانت تتاح بين حين وآخر لسكان حاضرة من الحواضر لمشاهدة تمثيليات من بين المؤلفات الكلاسيكية من التراجيديا اليونانية والكوميديا الجديدة ، وما من ريب في أنه كان في وسع هؤلاء السكان الاستمتاع بمشاهدة . الروايات الهزلية الشعبية وحضور التمثيل الهزلى مما يجرى عرضه في المسرح المحلي أو بهو الموسيق (٢٨)، وهناك جوقات متنقلة من الموسيقيين والراقصين والمهرجين « البهلوانات » ممن يلعبون على الحبل وأمثالهم، عملت على الترفيه بوسائل التسلية. عن القرويين الساكنين في الأنحاء النائية من أقسام مصر ومديرياتها (٢٩). ويما لا ريب فيه أن الحياة في مصر في أثناء القرن الثاني لم تخل من المسرات. ومباهج الدنيا. وعلى الرغم من تلك الشبكة المحكمة من اللوائح والقيود التي كانت تنغل العمال وتقيد حريبهم فإنهم لم يعدموا وسيلة لإظهار سخطهم والتعبير عنه وبث شكاياتهم ومظالمهم . وقد كتبت امرأة من طبقة الأثرياء من سكان . هرمو پولیس إلى ابنیا في عهد تراچان تنبیا بأن و جمیع الناس عندنا قاموا

بمظاهرة وطافوا حول المدينة مطالبين برفع الأجور والمرتبات ، (٣٠٠).

وعلى الرغم من أن العادة الشائعة الخاصة بتعريض غير المرغوب فيهم من الأطفال للهلاك ، كانت إجراءاً مقصوراً في أغلب الظن على الطبقات الفقيرة بوجه إجمالي نظراً لأن ذلك راجع إلى عوامل اقتصادية ، فإن أوراق البردى تسلط قبساً من النور الساطع فتكشف عن وجود حياة عائلية هنيئة وإقامة حفلات بمناسبة أعياد الميلاد وولائم العشاء ونحو ذلك من الاحتفالات الاجماعية ثم شراء لعب وحلوى للأطفال وتبادل خطابات خاصة تفيض بآيات العطف . والحب العائلي .

ومع ذلك فإن مصير ذلك الرخاء الاقتصادى كان آيلا للتدهور شيئآ وفشيئاً على نحو ما بيننا . وفي بدء القرن الثاني كان مبدأ استغلال الجهود وتكليف الأفراد بالقيام بالأعباء قد أصبح مقرراً يجرى تطبيقه بحذافيره على جميع . وظائف الدولة وهي ما تسمى باللاتينية (munera) في عدا أرفع تلك الوظائف وأسهاها ، كما كان هذا المبدأ قد أخذ يتغلغل من قبل في محيط الوظائف الشرفية وهي ما يطلق عليها (honores) في حواضر الأقسام . وفي سنة ١١٥م . "كانت وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية في هرمو بوليس لا تزال بالاختيار في الأحوال العادية (٣١)، ولكن عندما أسس هادريان في سنة ١٣٠م. المدينة · الجديدة المساة أنطينو پوليس ، تخليداً لذكرى حبيبه أنطينوس (Antinous) . وجلب إليها مواطنين من مختلف الأقسام الإدارية ، منحهم ضمن المزايا الأخرى التي اختصهم بها ، حق الإعفاء من التزام القيام بأعباء وظائف سواء أكانت من المأجورة أم الشرفية ، خارج نطاق مدينتهم (٣٢). وفي عهد الإمبراطور التالي وهو أأنطونينوس بيوس (Antoninus Pius) أصدر أهل أكسير نخوس (Oxyrhynchites) ، قراراً يكرمون فيه أحد أبناء بلدتهم ، وقد حرصوا على توكيد الحقيقة التالية وهي أنه اضطلع بأعباء وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية طائعاً مختاراً (٣٣). وقبل شهاية هذا القرن كان الإكراه قد أصبح الإجراء العادى الذي لا سبيل إلى الحيدة عنه على الإطلاق(٢٤). وحتى هذا التاريخ كان مبدأ الاختيار آخذاً في

التواري من وعي الناس وشعورهم إلى حد أننا في القرن الثالث نجد كلمة التكليف (liturgy) مستعملة للدلالة على الأعباء المأجورة (munera) والشرفية (honores) على السواء . ولدينا بردية يرجع تاريخها إلى سنة ٢٠٢ وقد جاء فها أن سكندرياً حراً من الأثرياء يطلب الإذن من الإمبراطور بتأسيس صندوق خيرى لمساعدة من تقع علمهم تلك الأعباء في بعض قرى وأعمال إقلم أكسير نخوس وهي التي ١ توالت علها الأعباء الثقيلة التي كانت تفرض على كواهل الناس سنوياً عنى أصبحت بسبب ذلك «مهددة بخطر الدمار إلى درجة تؤثر على مصلحة الخزانة العامة وتنذر بترك أراضي الحكومة بوراً لا زراعة فيها »(٣٥) . وظهرت الصعوبات التي أخذت تستحكم حلقاتها على توالى الزمان في سبيل إيجاد المرشحين اللائقين لتولى الوظائف العامة في الحضر . وقد أثبتت عدة برديات وجود مخالفات لتلك الحصانة التي أسبغها هادريان على سكان أنطينو پوليس ( بإعفائهم من تولى الوظائف خارج نطاق مدينتهم) . بل إنه بعد أن أثقلت الأعباء كواهل سكان حواضر الأقسام عمد هؤلاء السكان إلى محاولة إكراه القرويين على تولى الوظائف العامة في الحضر ــ وهو إجراء اضطر سيتميوس سيڤير وس إلى تحريمه؛ ولما تضاءل حينئذ عدد من يصلحون للاضطلاع بهذه الأعباء الثقيلة لمدة عام كامل استعيض عن الأفراد في تولى الوظائمف بهيئات ولجان كان يُوكل إلى كل عضو فها بأعباء الوظيفة بطريق التناوب وفى أواخر القرن الثالث أصبحنا نجد رؤساء الندوات الثقافية والرياضية مثلاً ، يتولون أعباء الوظيفة لبضعة أيام فقط.

و بحلول هذا التاريخ أصبح لزاماً علينا أن نأخذ في الاعتبار قيام عامل جديد ، ألا وهو المسيحية . وإن معلوماتنا عن بدء انتشار المسيحية في مصر جد أقاصرة إلى درجة تدعو إلى الدهشة (٣٦) ؛ ومن اليسير استبعاد الرأى المتواتر بأن القديس مرقص هو الذي أسس الكنيسة السكندرية ، على أساس أن هذا في أغلب الظن حديث خوافة . ولكن في الإمكان أن نفترض أن تلك العقيدة الجديدة لم يلبث بها الأمد طويلا حتى تسر بت إلى ذلك المرفأ الرئيسي في

شرق البحر المتوسط (ألا وهو الإسكندرية) وبمجرد وصولها إلى هناك كان مصيرها أن تنتشر في بقية أرجاء مصر ، ومع فلك فلا أثر لها في أي ورقة من أوراق البردي التي ترجع إلى القرن الأول مما كشف حتى الآن ، بل إنه في وثائق القرن الثاني لا يوجد من الأدلة والبيئة الواضحة سوى أثر ضئيل لهذه الديانة مما يدعو إلى الغرابة . أما أنها كانت قبل فلك موطدة الدعائم في مصر الوسطى والعليا فأمر يمكن مع ذلك استنباطه من الأدلة الواردة في البردي الأدبى . وللدينا الآن قصاصات من البردي الحاص بالكتاب المقدس لا يقل عددها عن سبع ، ويمكن تأريخ هذه البرديات بأنها من القرن الثاني على سبيل اليقبن . وواحدة منها ، وهي عبارة عن قطعة صغيرة من إنجيل القديس يوحنا ، أجمعت وواحدة منها ، وهي عبارة عن قطعة صغيرة من إنجيل القديس يوحنا ، أجمعت آراء الثقاة المختصين على تأريخها من العهد الأول من ذلك العصر (٢٧) . وفي مقابل كل بردية من هذا النوع مما حفظ لنا بمحض الصدف ، لا بد أن كان هناك مئات تناولتها يد البلي ، وفي مقابل كل مسيحي ممن كانوا يقتنون مثل هذه البردية ، كان هناك عشرات لم يقتنوا شيئاً منها .

ويمكن تفسير ندرة الإشارات إلى العقيدة المسيحية فيا لدينا من وثائق بردية ، إلى أن بعض ذلك راجع إلى ضرورة إخفاء أى اتصال بهذا المذهب المضطهد ، ولكن ليس من الضرورى أن تأخذهذا على أنه هو السبب الأوحد : فالعقود القانونية والإقرارات والبيانات المرفوعة للموظفين لم تكن تتطلب أى إشارة للمسيحية ، كما أن الحطابات الحاصة التى كانت تصاغ وفق أساليب وعبارات مألوفة ، مصطلح عليها والتى كانت تتناول فى العادة موضوعات لها طابع على بحت ، كانت على حد سواء تتوخى الحياد . ومن الحطأ أن نفترض أن الاضطهادات كانت متلاحقة فى سلسلة متصلة ، كما أنه من الحطأ كللك أن فعتقد أن اضطهادات المسيحيين التى شنها الحكومة الرومانية عليهم كانت مرجهة ضد عقائلهم الدينية المالت ، فروما كانت متساعة للغاية فى أمور المعقيدة وقدين ، وحدما حلولت القضاء على عباحة ما، كان الأسلس الذي ينت عليه هذا الإجزاء التذوع بأسباب خاهية أوسياسية ، فنى نظر المسلطات

الحاكمة كان المسيحيون مواطنين ورعايا غير طيعين ويمثلون عنصرا خطرا في الحجيم ، فنأوا بجانبهم وأعرضوا عن الاشتراك في الطغوس الخاصة بالديافة الرسمية ، ولم يقدموا الاحترام اللازم للصور والتماثيل الخاصة بالأباطرة أو يشتركوا في عبادة روما أو تبجيل الروح الراعية للإمبراطور، وكان تماسكهم وتوخى السرية في عبادتهم مدعاة للظن بأنهم يؤلفون جمعية سرية ، فاتهموا بارتكاب أمور مقزعة ، فمن فسق إلى طقوس بشعة ، وموت كان ينجم عن تأدية هذه الطقوس ــ تلك كانت الهم التي ألقي بها الوثنيون في وجه المسيحيين ، كما أن المسيحيين بدورهم رموا البهود في القرون التالية بمثل ذلك . ولكن كان هناك دائماً وثنيون على استعداد لإيواء أصدقائهم من المسيحيين ، وكان حكام الأقالم في أغلب الأحوال بحجمون أشد الإحجام عن تطبيق قوانين العقوبات. ولم يتخذ الاضطهاد طابعاً عاماً إلا في أوقات الكوارث العامة أو في أثناء الهياج الشعبي . وفي رأى ترتيليان (Tertullian) في فقرة مشهورة له (٣٨) ، أنه (إذا فاض التيبر وبلغ الجدران والأسوار وإذا عجز النيل عن أن تصل مياهه إلى الحقول وإذا أمسكت السهاء عن أن تسكب وابلاً مدراراً ، وإذا زلزلت الأرض زلزالها ، وإذا انتشرت المجاعة وتفشى الوباء ، عمت الصيحة في الحال: الويل للمسيحيين فمصيرهم المحتوم إلى الأسود الضارية »).

وفى مثلهذه المناسبات كانت تخور العزائم وتخون البعض شجاعتهم . ومن إزاء تلك المحنة ولكن كثيرين غير هؤلاء صمدوا ولم تفل شجاعتهم . ومن المستحيل أن نقرأ القصص الأولى الناطقة بالصدق فى وضوح وجلاء مما يتعلق بالاستشهاد مثل تعذيب القديسة پربيتوا " (St. Perpetua) أو نتصفح أعمال الشهداء الإسكيليتيين (Acts of the Scillitan Martyrs) دون أن يستولى علينا الشهداء الإسكيليتيين (Acts of the Scillitan Martyrs) دون أن يستولى علينا التأثر العميق لتلك البطولة في غير تفاخر ولا مباهاة ، ومع ذلك في عزيمة لا تفل العميق لتلك البطولة في غير تفاخر ولا مباهاة ، ومع ذلك في عزيمة لا تفل المحالة على السواء ؛ ولعلنا نقدر هذا

به القديسة پرپيتوا وتابعها فيليزيتاس (Pelizitas) كافتا من ضحايا الاضطهاد الديني في قرطاجة حوالى سنة ٢٠٢ ، ماتئا والنا في مقتبل العمر وخلفتا أعناطما وقصة استشهاد النافية اليونانية . والمترجز »

بصفة خاصة إذا تذكرنا السياق والظروف المحيطة بهذه البطولة والعبارات البسيطة التي كانت ترد على ألسنتهم « إنى مسيحي (أومسيحية) ، (٣٩). وإنها لكلمات ليس من اليسير دائماً التفوه بها حتى في الوقت الحاضر في بلد مسيحي من الناحية الإسمية، ولكنها في القرنين الثاني والثالث كانت تجلب على الناطقين بها لا مجرد الاستهزاء والتهكم والاستخفاف من أقران مجردين من المشاعر، بل كان جزاؤها. موتاً زؤاماً تنخلع له قلوب أشجع الشجعان : فالجموع المتراصة في مدرج مكتظ بالجماهير المتعطشة لرؤية اللماء وهي تسيل ، ترمق من حولها فئة. قليلة من المسيحيين كدست في المجتلد وقد هرص أسد أو نمر ضحاياه فوق رمال مخضبة بالدماء ثم يأتى فى آخر الأمر ندور سيف رحم يـُجهزعلى تلك الأجساد الممزقة المشوهة فيخلصها من ذلك العذاب الألم . ولديتا مجموعة من البردى يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثالث توضح بجلاء ذلك الاضطهاد الذي حدث في عهد ديكيوس (Decius) ، وفي هذه الوثائق أمثلة من تلك. الشهادات الدالة على تقديم التضحيات للآلهة الوثنية تنفيذاً للأمر الذي أصدره. الإمبراطور لجميع رعاياه في أنجاء الإمبراطورية ، ومن لم يقدمها ، اعتبر أنه من المسيحيين وفي هذا القضاء المبين ، ولكن بعض ضعاف النفوس من الرعية المسيحية سمحت لهم ضهائرهم وذممهم الخربة بتقديم شهادات مزورة (٤٠٠).

ويظهر أن المسحية المصرية كانت تشوبها أفكار تنطوى على الهرطقة وبخاصة نحو مذهب أهل المعرفة "، ولعل تلك حقيقة تفسر انتشار إنجيل القديس يوحنا وذيوعه في مصر، وهذا الإنجيل يدعو إلى مذهب العقل (Logos) وبه طابع الروحانية. وقد قيل في الحق إن هذا الإنجيل سطرفي الإسكندرية (١٤١) عما يساعد بالتأكيد على تفسير ما أظهره بوليكارب (Polycarp) من جهل واضح به الأمرين من جراء الحروب الأهلية بعد أن قاست الأمرين من جراء الحروب الأهلية

و Gnostics وهم العارفون بالله أو العنوصيون الذين يعتنقون مذهب المعرفة (gnesticism) يم مثلون فريقاً من المسيحيين الذين يؤمنون بأن الحلاص يأتى عن طريق المعرفة وليس عن طريق الإيمان. والعارف بالله هو الذي يكن فيه العنصر الأساسي لهذا الجوهر الإلهي ويستجيب بنفسه إلى الدعوة الإلهية ، وفي الاستجابة إلى تلك الدعوة يكون خلاص العالم من الشرور والآثام. (المترجم)

والاضطرابات التى عدّمت أرجاء مصر خلال الفترة الأخيرة من العصر البطلمى والتى كانت مركزاً تنبعث منه تلك القلاقل في أكثر من مرة، تمتعت بالرخاء الشامل فترة من الزمان تحت الحكم الرومانى ، إنها كانت في ذلك الحين ثانى مدينة في الإمبراطورية وأعظم مرفأ في حوض البحر المتوسط ، ازدهرت بها التجارة المتبادلة نحو الغرب والشهال مع إيطاليا والولايات الغربية ومع بلاد اليونان وآسيا الصغرى ثم نحو الشرق حتى بلاد الهند ولم تعد المدينة كما كانت في القرن الثالث قبل الميلاد مأوى يلوذ به الشعراء من ذوى المنزلة الشعرية الرفيعة ، وإن الثالث قبل الميلاد مأوى يلوذ به الشعراء من ذوى المنزلة الشعرية الرفيعة ، وإن كان لا يزال بها مدرسة للشعر والأدب التصويري ولكن الأدباء والعلماء المبرزين من أمثال بطلميوس وهيرون (Heron) أكسبوها شهرة ، وأخرجت الطائفة اليهودية مجموعة من الكتاب النابهين من أمثال فيلون (Philo) ، وجذبت جامعة الإسكندرية إليها الطلاب لامن مصر وحدها بلمن الأقطار الخارجية عبر البحر .

ومع ذلك فهذا الرخاء لم يستهو المواطنين الأحرار بالإسكندرية ويستميلهم الى الاستكانة للحكم الروماني ؛ فقد كانوا السبب في خلق المتاعب الكثيرة للوكهم المقلونيين ، ولكن الاستياء تملكهم لضياع مركز الإسكندرية باعتبارها مقراً للملك وعاصمة مملكة مستقلة وعلى الرغم من أن بعض الأباطرة من أمثال جايوس (Gaius) المسمى كاليجولا (Caligula) ، ونير ون (Nero) كانوا يظهرون نحو تلك المدينة شيئاً كثيراً من العطف والتحيز ، فإن المواطنين الأحرار فها كانوا يكنون للحكومة الرومانية عداء وضغينة مستحكمة طوال العصر الروماني كله ، فأعلنوا عليها حرباً شعواء ، ونظراً لأن البهود قد احتفظوا بجميع امتيازاتهم وثبتهم أغسطس فيها ، بينها رفض ما طلبه السكندريون خاصاً بإعادة السامية : فكان أسلم عاقبة أن يصوب الهجوم نحو اليهود بدلاً من مهاجمة الرومان مباشرة . وقد عم الشغب وسادت المشاحنات في أوكار اليهود وتكرر حدوث المغارك الحزبية وإيفاد الوفود من أحد الجانين أو كليهما إلى الإمبراطور ،

ومِن أمثلة ذلك ، تلك البعثة التي وصفها فيلون بمنتهى الروعة في رسالته للسهاقة « بعثة إلى جايوس » (Legatio ad Gaium) ثم كان يؤدى الأمر أحياناً إلى مجاكمات تجرى أمام محاكم الإمبراطور ويقدم إليها شخصيات بارزة من أحرار السكندريين . وقد نشأت مجموعة كاملة من الأدب القوى الذي يفيض وطنية ، ذاع انتشارها وأطلق عليها العلماء المحدثون أعمال السكندريين Acta). (Alexandrinorum أو ﴿ أعمال الشهداء الوثنيين وأخبارهم » نظراً لما بينها وبين « أعمال الشهداء المسيحيين وأخبارهم » من تشابه . وقد بولغ في تصوير شجاعة الزعماء السكندريين وما أبدوه من أصالة الرأى في هذه المجموعة الأدبية فَيَصُور هؤلاء الزعماء على أنهم يقاتلون قيصر مظهرين جرأة وشجاعة منقطعة النظير : فصاح رئيس الجمنازيوم في وجه كلوديوس قائلا : « ما أنت إلا ابن لشالومة اليهودية (Salome) لفظته الأقدار » (٤٣)، ثم يشير عنتهي الاحتقار والازدراء إلى هيرود أجريها (Herod Agrippa) وهو صديق للإمبراطور فيسميه ١ بالهودى · الذي لا يساوى سوى فلس واحد » (٤٤)، وفي مناسبة من المناسبات كان السكندزيون الأحرار يحملون معهم تمثالا نصفياً لإلههم الراعي ، سيراپيس ، الذي نبأتنا الأخبار بأن العرق بض منه وأخذ يتصبب بأعجوبة أثارت فزع الرومان (٤٥) ؛ لقد بقيت ذكرى أولئك الشهداء محفوظة لدى السكندريين الأحرار لأمد طويل ، كما مجد المسيحيون ذكرى شهدائهم (٤٦) .

وكما شهدت الإسكندرية في العصور البطلمية ترجمة الكتاب المقدس عند اليهود إلى اليونانية لتنتفع به طائفة اليهود المصطبغة بالطابع الهيدي إلى حد كبير ، وكما ألف فيلون في القرن الأول نظرياته في الفلسفة اليهودية باللغة اليونانية وفق بجوذج يحتذى من التأمل الفلسفي اليوناني ، فإن المدينة صارت على هذا النحو ، في القرنين الثاني والثالث ، مركزاً للتوفيق إلى حد ما ، بين أفضل الأفكار وخير الآراء عند الوثنيين وبين عالم الفكر الناهض عند المسيحيين ؛ وإنها لحقيقة جديرة بالاعتبار أن «أناطوليوس » (Anatolius) أسقف لاؤديكيا لحقيقة جديرة بالاعتبار أن «أناطوليوس » (Anatolius) أسقف لاؤديكيا (اللاذقية) المعين في منة ٢٦٩م . يقع عليه اختيار السكندريين ، وهو

المواطن الحر والزميل لهم ، كيا يكون أستاذاً للفلسفة الأرسطاط الية في الإسكندرية ٤٧٠. وإلى جانب دار الفنون والحكمة (Museum) وماكان يسود في محيطها من تعليم وثني ، نهضت وازدهرت المدرسة المسيحية الكبرى ، التي تقوم بالوعظ والإرشاد وكان قد قام بتأسيسها پانتاينوس (Pantaenus) ؛ ومن مفاخرها أنها أخرجت نجمين لا معين هماكليان "(كليمنت Clement) وأوريجين (Origen) ، والأولخرج عن الوثنية إلى المسيحية ، وقد أوتي حظاً عظيها من سعة الاطلاع والمعرفة ( ولعله كان شديد المباهاة والتفاخر بإظهار سعة علمه هذا ) ، فقام بدور هام في المزج والتوفيق بين التعاليم الدينية التي جاءت بها المسيحية ، وبين الثقافة اليونانية ؛ وهو وإن كان من المسيحيين الغيورين ذوى العقيدة الصحيحة ، وإن كان نصيراً للأخلاق القويمة إلى حد التزمت واتباع الصراط المستقيم ، فإنه كان في ذاته عالماً بكنه الطبيعة البشرية ، فكان يبيح شرب النبيذ ، بل إنه فعلاً انبرى للدفاع عنه، ولم يكن يحرم بتاتاً الإذعان لبعض مطالب الجمال ووسائل الترف في الحياة الاجتماعية ، بل إنه احتفظ حتى بعد اعتناقه المسيحية ، بمحبته وشغفه بالأدب الكلاسيكي ، وتبجيله لأفلا طون ؛ وكان لهولع ً خاص بالفكاهة والمرح وقد أوتى موهبة مكنته من حسن اختيار عبارات الهجو اللاذع ؛ وإن إشاراته التي تنم عما يكنه من ازدراء وسمخرية لبعض الكهنة الوثنيين من أنهم هم « الذين لا يقربون أبداً من الحمام ويسمحون بترك أظافرهم تطول حتى تبلغ درجة غير مألوفة، فيصبحون بذلك أشبه بالحيوانات المفترسة، (٤٨)، لتكشف عن محبته الشخصية للنظافة مما كان يبدو غريباً على أولئك النساك الذين امتنعوا عن الاغتسال وظهروا في عصر متأخر بعد ذلك ، وكانوا في رأى فيلسوف كلبى ساخر قوماً شاءوا في واقع الأمر أن يضربوا المثل الحسى على « رائحة الطهر والقداسة ، وهي تفوح » (٤٩) . أما أوزيجين فعلى أنه كانت تنقصه سعة علم كليان ومعرفته الوثيقة بالأدب اليوناني ، فقد وهب عقلا أرجح ومقدرة أعظم على تفهم المبادئ الفلسفية ، وإدراكا أدق لروح البحث العلمي وفكرا

<sup>•</sup> عدل المؤلف النص هنا بعذف كلمة قديس عند وصف كليان .

امعن ابتكاراً ؛ وفى الحق أنه أوتى منزلة بين أعظم الشخصيات التى أخرجتها الكنيسة المسيحية . وفى ختام المطاف كما تركت الإسكندرية فى النصوص التى أخرجها المؤلفون الكلاسيكيون ، أثراً باقياً ، انطبعت به ، كذلك كان لها فى هذا التاريخ المتأخر اليد الطولى فيا قدمته من مساعدات كبرى فى سبيل المساهمة فى عمل عظيم هو إخراج نص معتمد للعهد الجديد ، أما التعرف على طبيعة هذه المساعدات ومداها على سبيل اليقين فلا يزال موضع نقاش وجدال ، ولكنها بلاريب عظيمة القيمة ؛ وإذا كان أوريجين قد أنجز فى قيصرية (Caesarea) ولكنها بلاريب عظيمة القيمة ؛ وإذا كان أوريجين قد أنجز فى قيصرية (العلمى وليس فى الإسكندرية ، ذلك الراث الرائع ، ثمرة الدراسة والبحث العلمى فأخرج الهيكسابلا (Hexapla) ، فإنه شرع فى ذلك وقت أن كان مقياً بالإسكندرية حيث كان من مواطنيها وفيها اكتسب من العلم والمعرفة ما مكنه من أن يتم هذا العمل الجليل .

وقد حدث تغيير شامل يسترعى الدهشة في مركز حواضر الأقسام حوالي (Septimius Severus) عام ٢٠٠ \* \*عندما أنشأ بها سيپتميوس سيڤيروس

هذا أعظم عمل قام به أوريجين في النقد ، بدأه قبل سنة ٢٣١ م وأتمه سنة ٢٤٣ هـ ٢٤٥ .
 وفيه أخرج في ستة أعمدة الكتب الدينية الآتية في صورها المختلفة .

<sup>(</sup>١) النص المصرى للمهد القديم (٢) نفس هذا النص مكتوباً بحروف يونانية

رسيهاخوس (٣) ، (٤) ترجمتان يونانيتان لهذا النص قام بهما أكويلا (Aquila) وسيهاخوس (٣) ، (٤) النص السبعيني (٦) تنقيح لهذا النص قام به ثيودوتيون (Symmachus)

ولم يبق من هذا المؤلف العظيم الذي أخرجه أوريجين سوى قصاصات قليلة وقد أدى هذا المؤلف العظيم في النقد إلى دخول أوريجين في جدل ونقاش مع يوليوس أفريكانوس (أى الإفريق) (Julius Africanus) وقد بقي الحطاب الذي بعث به أوريجين إلى أفريكانوس هذا . (المترجم)

<sup>• • • • • • •</sup> محمح المؤلف هذا الرقم فجعله سنة • • ٢ بدلاً من سنة ٢٠١ وذكر في تبرير ذلك أن سنة ٢٠٠ هي السنة التي زار فيها سيڤير وس مصر والإسكندرية . وقد أصبح من المسلم به أنه أحدث التغيير في ذلك العام وإن لم يكن على سبيل التأكيد أن هذا تم في ذلك العام بالذات، وعلى أي حال فالأسباب التي كانت تساق في تأييد سنة ٢٠٢ لم تعد منطقية ولا مقبولة .

انظر کتاب و الفتاوی والأحکام به (Apokrimata) وهی که جاءت فی وثیقة بردیة مشتملة علی القرارات التی أصدرها سیبتمیوس سیفیر وس فی شئون قضائیة وضریبیة ، اضطلع بنشرها والتعلیق علیها العالمان و رسترمان به و و شیللر سنة ۱۹۵۶ وقد أصدرت الکتاب جامعة کولومبیا بنیویورك وفی ص ۲۲ منه أشار وسترمان إلی تلك المبررات . (المترجم)

مجالس للشيوخ ، أو على الأصح مجالس بلدية ؛ وفي الوقت نفسه شهدت الإسكندرية تحقيق أمنية عزيزة طالما جاشت بخاطر أبنائها ، وذلك بتخويلها عجلساً مشابها ، ولو أن هذه المنحة إياها لا بد قد فقدت بعض رونقها الحلاب بعد العلم بأن حواضر الأقسام قد أصبحت تشارك الإسكندرية في هذا الامتياز . على أن هذا الإجراء الجديد لم يكن له في تلك الحواضر أية دلالة حتى على أنها قد وصلت به إلى مستوى الحواضر المتمتعة بكامل الحقوق البلدية ، فالقائد (strategos) كان لا يزال هو المسيطر من الناحية الإدارية على القسم ، وله الهيمنة على مجالس السناتو وعلى حاضرة القسم ، حيث اتخذ مقره الدائم فيها . ولم تكنهذه سوى صورة معدلة من صور الحكم الذاتى الحاصة بالبلديات، مُنحَ لحواضر الأقسام . وهذه المنحة وإن صُورت بلا ريب على أنها ميزة وقُسلت فها يبدو على هذا النحو ، فإنها كانت في واقع الأمر عبثًا إضافيا ألتي على كاهل طبقة الأثرياء من سكان الحواضر ، وهي الطبقة التي كانت تمد مجلس الشيوخ بالأعضاء اللازمين له . وقد أصبحت هذه الهيئة مسئولة إذ ذاك عن الإدارة المالية في حاضرة القسم . فلم يكن من واجبها أن تعين وتضمن تبعاً لذلك ، موظني الحكومة في حاضرة ألقسم فحسب ، بل كثيرين غيرهم ، ومن بينهم أولئك الموظفون المستحدثون المكلفون بالإشراف على مخازن « شئون » الغلال وهم الديكا پروتوي (٢٥٠) (dekaprôtoi) ، ويقوم عمل هؤلاء على الإشراف على جمع وخزن المتحصل من ضريبة الغلال ، كما كانت مجالس الشيوخ المحلية مسئولة عن الإشراف على مالية المعابد ؛ على أن هذه المسئولية التي اضطلع بها الأعضاء كانت جماعية : فكل عضو في لجنة من الموظفين أو في مجلس شيوخ كان يعتبر مسئولاً ، لا عما يصدر عنه من تقصير فحسب ، بل عن

به الديكاپروتوى موظفون حلوا محل خزنة الغلال ورؤساء الشون الذين كانوا يعرفون باسم (sitologoi) بعد إلغاء الوظيفة الأخيرة بفترة من الزمان، ارجع إلى المقال المنشور المترجم وعنوانه Sitologia in Roman Egypt في المجلد الرابع من مجلة Sitologia in Roman Egypt ثم مقال عاثل في مجلة مؤتمر البردى العالمي الثامن المنعقد في ثينا سنة ١٩٥٥ .

نقائص زملائه وتقصيرهم ثم عن المجلس اللدى ينتمى إليه ؛ ونظراً لأنه من المحتمل أن ينفسوى فى عضوية مجلس الشيوخ ، أشخاص لم ترد أمها ؤهم من قبل فى سجل من كانوا عرضة لأن يكلفوا بتولى الوظائف (١٥٠٠) ، فإن العبء المالى كان موزعاً بطريقة أشمل وأعم ، وإن لم يكن مع ذلك أقل سحقاً لأولئك الذين ساهموا بالاشتراك فيه . وكان رفض تولى إحدى الوظائف أو قبول عضوية مجلس الشيوخ ، أمراً لا مسوغ له إلا عن طريق ما يسمى بالتخلى عن أملاكهم بجلس الشيوخ ، أمراً لا مسوغ له إلا عن طريق ما يسمى بالتخلى عن أملاكهم قبيل المبالخة أن نقول إن استحداث عجالس الشيوخ كان خطوة حاسمة أدت قبيل المبالخة أن نقول إن استحداث عجالس الشيوخ كان خطوة حاسمة أدت إلى القضاء على الطبقة الوسطى « البورچوازية » ذات الطابع الهيليني .

وبعد ذلك بنحو عشر سنين حدث تغيير آخر - عندما منح «كاراكالا" » (Caracalla) في سنة ٢١٢ م . الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية بمقتضى الإجراء المشهور المعروف بالدستور الأنطونيني (Constitutio Antoniniana). وبالنسبة للمواطنين الجدد المتمتعين بهذا الحق في مصر قد يكون هذا المركز الرفيع بجلبة لقليل من الخير ، إن عد ذلك خيرا ، فقد أصبح هؤلاء إذ ذاك عرضة لدفع ضريبة تقدر بنسبة الحمس (أب) على الإرث وأيلولة التركات ، وهي ضريبة معروفة ب (vicesima hereditatum) ، كانت تجيى من المواطنين الرومان ولكن دون أن يترتب على ذلك الحصول على إعفاء من ضريبة الحراج الرأسي المقرر على المصريين ، وكان هؤلاء خاضعين القانون المدني الروماني ، ولكن في واقع الأمر لم تكن الإجراءات القانونية المرعية ، حسبا يتجلى ذلك في الوثاني في واقع الأمر لم تكن الإجراءات القانونية المرعية ، حسبا يتجلى ذلك في الوثاني البردية ، قد اعتراها شيء كثير من التغيير على نحو ما كان متوقعاً ؛ فالقانون الروماني المصري سبق أن تأثر بالقانون الروماني ، وأصبح بدوره إذ ذاك عاملا اليوناني المصري سبق أن تأثر بالقانون الروماني ، وأصبح بدوره إذ ذاك عاملا مؤثراً في طبع القانون الروماني بطابع خاص . وإن أوراق البردي المدونة بعد حكل الإطلاق مع تعاليم الفقهاء الرومان وسنهم عمال من الأحوال .

وكلما انقضى الوقت في القرن الثالث ، ترايدت أمارات الانهيار وعلامات

التدهور المحدق (٢٠٠) ، وذلك على الرغم من الميل إلى الألقاب الرنانة ( ومن الأمثلة ` على ذلك « مدينة الأكسيرنخيين المجيدة ذات القدر العالى والمقام الرفيع ، الله على ذلك ومشروعات البذخ في تخطيط البلدان على نحو ما كان يضطلع بها حواضر الأقسام ، حتى أصبح شغل الوظائف العامة في تلك الحواضر ، أمراً عسيراً ؛ وعلى مضى الزمان اشتد هذا العسر ؛ فازداد عدد المرشحين لكل وظيفة ، وخفضت مدة الحدمة في تلك الوظائف ؛ وعلى ما نعلمه من خطاب رسمي مكتوب حوالى سنة ٢٨٩ م (٢٥١) ، لم يتوافر لأكسيرنخوس على الإطلاق طوال ب فترة كبيرة سابقة على هذا التاريخ ، وجود موظف يقوم بعمل « يوثينيارك » فيها ، على أننا نسمع مراراً وتكراراً عن حوادث الهرب أو التهديد بالهرب تردد على ألسنة أولئك الذين أكرهوا على أداء تلك الأعباء ؛ وكان أمراً مألوفاً إذ ذاك ، استخدام الإكراه في إبرام عقود لإيجار أراضي الحكومة ؛ وتقوم الأدلة والبينة على إقفار الريف من السكان ؛ وفي بردية موجودة بالمتحف البريطاني أصابها شيء كثير من التلف والتشويه ، دليل واضع على الحالة القائمة في منتصف ذلك القرن الثالث : إنه تقرير عن محاكمة تجرى أمام والى مصر أبيوس سابينوس (Appius Sabinus) ، وقعت في أغلب الظن في النصف الأول من عام ٢٥٠ م . (٥٥) ، فعلى الرغم من التحريم الذي أصدره سيبتميوس سيڤيروس كانت السلطات في أرسينوي (Arsinoe) ، حاضرة الفيوم ، قدعمدت مرة أخرى إلى محاولة إكراه القرويين على تولى الوظائف البلدية ، وقد اعترض القرويون على تمسك السلطات بهذا الحق ، وعرضت القضية أمام الوالى ؛ وقد أبرزت هيئة الدفاع عن القروبين قانون سيڤيروس وسأل الوالي هيئة الاتهام عما إذا كان في وسعهم أن يذكروا شيئاً يؤيد الرأي المضاد ، فكان الجواب الذي أدنى به أحدهم على النحو التالى: « إن القوانين واجبة الاحترام والطاعة حقاً ، ولكن عليك عند نظر هذه القضية ، أن تتبع [ القرارات؟ ] التي أصدرها الولاة الذين كانوا يرعون مصالح الملن ومطالبها ، فحاجة المدينة هي التي تجدد مدي تطبيق القانون ، وفي مرحلة تالية من إجراءات المحاكمة ، عمد

الوالى مرة أخرى إلى مواجهة هيئة الدفاع عن حاضرة القسم ، بقانون سيڤير ونس فكان الجواب كما يلي : ﴿ ردا على قانون سيڤيروس يمكن تفنيده على النحو الآتى : وقت أن سن سيڤيروس هذا القانون لتطبيقه في مصر ، كانت المدن لا تزال في رخاء ورفاهية » ( فأجابه الوالي ) : « إن الحجة القائمة على أساس الرخاء ، أو بالأحرى التدهور وزوال حالة الرخاء ، تنطبق على حد سواء على كل من القرى والمدن » . و بمعنى آخر كانت الأزمة الاقتصادية مستحكمة شاملة ، عَمَّت جميع الأرجاء ، بل إن هذا العصر كان في الحق غير موات بالنسبة لكل الإمبراطورية . فكانت الحرب الأهلية على قدم وساق ، لايخمد أوارها ، بتوالى ظهور المدعين ، واحداً تلو الآخر ، يطالبون جميعاً بالعرش الإمبراطوري وأبهته ، والقليلون عمن لا زمهم التوفيق في الوصول إلى العرش ، احتفظوا بعروشهم مدة كانت تصل إلى عشر سنوات ، وكان المصير المحتوم كخاتمة لهذا الحكم ، هو الموت غيلة ؛ وفضلا عن الحرب الأهلية ، كانت الحرب الخارجية مشتعلة النيران ، فاجتاح البرابرة من التيوتون ، الأسوار والاستحكامات الشمالية في الإمبراطورية وتوغل القوط في أعماق بلاد اليونان، وقاموا بنهب أثينا ؛ وفي الشرق كانت الإمبراطورية الفارسية الناهضة على عهد الساسانيين ، خطراً مُسلطاً على الدوام ، حتى إن الإمبراطور قاليريان (Valerian) نفسه وقع أسيراً في أيدى جيش ِ فارسى ، وقد طوِّح الو باء بأرواح عشرات الألوف من الضحايا وتركت الأرض في كل مكان ، بوراً من غير زراعة ، وأدى الهبوط المستمر في قيمة النقد إلى التضخم والارتفاع في الأسعار بطريقة جنونية ــ وكانت هذه هي الأزمة الكبرى التي واجهتها الإمبراطورية وبدا أن السلطة الإمبراطورية كانت تعانى حشرجة الموت وتلفظ النفس الأخير .

وقد ذكرت أن الدستور الأنطونيني (Constitutio Antoniniana) لم يلغ ضريبة الحراج الرأسي ، وهذا أمر جلى واضح ، ولكنه من الجلى كذلك أن الدور الذي كان لضريبة الحراج الرأسي أصبح يسيراً في شئون الاقتصاد في مصر في القرن الثالث ؛ وبعد منتصف ذلك القرن لا توجد إشارات مباشرة إلى

هذه الضريبة على الإطلاق ، بل إنه يندر جداً قبل ذلك التاريخ، وجود مثل هذه الشواهد في الوثائق من بعد عصر «كاراكالاً ». وضريبة الخراج الرأسي – شأنها شأن غيرها من الضرائب التي لا تعد ولا تحصي مما تفيض به أوراق البردى من القرنين الأول والثاني – قد استعيض عنها بموارد جديدة للدخل ؟ وكانت ضريبة التاج إحدى هذه الضرائب ، وكانت في أصل نشأتها من الناحية الإسمية هبة تقدم طوعاً واختياراً إلى الحاكم عند توليه العرش ، ثم أصبحت فيما بعد أشبه بالإحسانات وأعمال الجود التي كان يتقبلها إدوارد الرابع وغيره من ملوك الإنجليز فكانت فرضاً إجبارياً ، ثم آل بها الأمر إلى أن أصبحت تجيى في النهاية سنوياً ؛ وكانت ضريبة تدفع نقداً على الثروة العقارية وهي على عكس ضريبة الخراج الرأسي الذي كان أيحصل قيماً ثابتة ، فكانت في أغلب الظن تتفاوت في مقدارها كيما تني بمطالب الساعة ومقتضياتها (٥٢). بل إن أمر الضريبة السنوية المخصصة لأقوات الجند وجرايتهم (Annona militaris) كان أدهى وأمرً ، لما كانت تنطوى عليه فعلا من إكراه الناس على تقديم ما يلزم الجيش من موارد القوت ، وكانت نسبة النصيب العيني الذي يستولى عليه رجال الجيش في ذلك الحين من رواتبهم ، آخذة في الازدياد ، وقد تكون مطالبة الناس بتقديم هذه الأعباء والإلتزامات ضرورة يمكن اللجوء إلها عندما تمس الحاجة إلى ذلك وقد تصل إلى الحد الذي تتطلبه الضرورات الوقتية ، على أن هذا كان نظاماً ثقيل الوطء الغاية على كاهل دافعي الضراتب ولكنه ملائم لصالح السلطات المالية التي كان أفرادها ضامنين بأشخاصهم وأملاكهم عن الوفاء بالقدر المقرر من الضرائب كاملا عير منقوص ؛ وكانت قيمة العملة آخذة في النقصان ، ومعدل ضريبة الخراج الرأسي لم يزد نسبياً ، تمشيا مع الانخفاض في القيمة الشرائية لذلك النقد ، وكان دافعو الضرائب بعد أن أثقلت كواهلهم ، مُعرضة الهروب والتواري عن الأبصار ، كلما أصبح مركزهم مدعاة لليأس والقنوط ، وكانت الموارد العينية أسهل بلا ريب في مراقبتها وضمان الحصول عليها؛ وفضلاً عن ذلك فإن الخراج السنوى (Annona) كان فرضاً مقرراً له طابع جماعي،

وليس عبئاً مفروضاً على الأفراد مثل فريضة الرأس ، فإذا قصس فرد من دافعى الضرائب ، فإن من اليسير أن يُطلب إلى الباقين من إخوانه أن يُؤدوا عنه ، وهذا خير مما كانت عليه الحال في الضريبة النقدية . ولا بد من التعقيب على فلك بأنه كان في المستطاع قبول النقد كبديل عن الموارد العينية في الأحوال التي يكون فيها هذا الإجراء ملائماً \* ؛ وتبدأ الإيصالات الحاصة بالخراج السنوى في الظهور فيا لدينا من أوراق البردى في عهد سيپتميوس سيڤيروس ثم تأخذ في الازدياد بكثرة مطردة طوال القرن الثالث .

وحتى فى الأوقات التى يعم فيها التدهور الاقتصادى ، يظهر عادة أناس عرفوا بالجرآة والإقدام ، وإذا ما توافر لديهم رأس المال الكافى ، استطاعوا أن يستغلوا تلك الأحوال الراهنة بتكييف أساليبهم وطرائقهم في الاستغلال على حسب الظروف والأحوال المتغيرة (٥٧). وتلك كانت الحال إذ ذاك ، ولدينا من منتصف القرن الثالث ، مجموعة شيقة من الوثائق المعروفة ببردى هير ونينوس (٥٨) (Hêrôninus) ، وهي أوراق رجل يحمل هذا الاسم ، وكان يعمل مندوبآ أو وكيلا مهمته الإشراف على بعض الضياع الشاسعة في ثيادلفيا (Theadelphia) ( ومحلها بطن هاريت ) بالفيوم ، وكان سيده الكبير شخصاً يُدعى أليبيوس (Alypius) ، ولعله لم يكن ذا صفة رسمية ، ولكن و ردت إشارة إليه ذات مرة حاملة أحد ألقاب الشرف مما يقابل في اللاتينية (vir egregius) ألا وهو الرجل ذو القدر الرفيع فهو إذا من ذوى الحيثية والنفوذ ، أما السيدان الآخران فهما آپيانوس (Appianus) وكان قد شغل من قبل وظيفة مدير بلدية الإسكندرية exêgêtês) ، وهيراقليديس (Hêraclidês) ، عضو الشيوخ والرئيس السابق للندوة الثقافية الرياضية بأرسينوى ، وكان الأليپيوس هذا رهط كبير من الحدم والحشم والسكرتيرين والمندوبين ومن على شاكلتهم ، وكان صاحب ضياع شاسعة جداً في مختلف أرجاء الفيوم . وسواء أكان هو وأمثاله ملاكاً للأراضي أم مجرد مستأجرين لأراضي الحكومة فالأمر لا يزال موضع محلاف ؛ وإني

انظر ما جاء فى وثيقة الفتاوى والأحكام (Apokrimata) لسيهتميوس سيڤير وسسطر ، ٤-٤ على انظر ما جاء فى وثيقة الفتاوى والأحكام (Apokrimata) وما أثاره المؤرخ وسترمان من تفسير وشرح لهذه الفقرة والظروف التى أوحت بذلك التنظيم . (المترجم)

شخصياً أميل إلى الأخذ بالرأى الأول ، ولكن الموضوع ليس بذى أهمية كبرى لأنه حتى على فرض أن هذه الأراضي كانت ملكاً للدولة ، فإنها كانت في أغلب الظن مخصصة الأصحابها على أساس عقود إيجادية وراثية ، وقلك كانت إحدى الوسائل التي انتقلت بوساطتها أملاك الدولة إلى ملكيات خاصة في آخر الأمر ؛ ويبدر أنه ليس هناك أدنى شك في أن أليبيوس (Alypius) هذا كان فى واقع الأمر طليعة فئة من أولئك النبلاء العظام ذوى الأملاك والضياع الشاسعة عمن سوف نلتقي بهم في العصر البيزنطي المتأخر . وقد أخذ يسترعي نظرنا من قبل ذلك ، بدء وقوع انقلاب عظيم في نظام الأراضي ، فالريف المصرى كان له طابعه المميز في العصر الروماني وهو وجود مجتمع ريني ، قوامه صغار ملاك الأراضي بدرجة نسبية من ناحية ، ومستأجرون لأراضي المحكومة من ناحية أخرى ؛ وسوف نجد في محيط الاقتصاد السائد في القرن السادس ، أن أراضي الحكومة يكاد ألا يكون لها وجود على الإطلاق ، والآثر البارز الذي فلمسه هو لبلد تسمت بين نبلاء شبه إقطاعيين وبين فلاحين نصف مستعبدين ولعل بداية التطور الذي انتهى إلى هذا الوضع ، يرجع إلى القرن الثالث ، وإنا لنجد لا حتضار الإمبراطورية وما قاسته من أهواك صدى خافتاً في تلك الأوراق الحاصة بهير ونينوس وهي التي تتناول شئونا يغلب على طابعها المظهر الشخصى وصفة الشئون العاجلة . فكتب أليبيوس إلى هير ونينوس يقول : « بمشيئة الله توقع زيارتنا لك في اليوم الثالث والعشرين ، وعلى ذلك فني اللحظة التي تتسلم فيها خطابي ، استوثق من أن الحمام موقد وقد ألقيت في ناره كتل خشبية ، واجمع من الحطب كل ماتستطيع الحصول عليه كيا نحظى بحمام ساخن في هذا الجو الشتوى وذلك لأننا قررنا أن نقيم بمنزلك ، وقد صحت عزيمتنا على تحقيق غرضين هما التفتيش على بقية الضياع وتنظيم العمل في قسمات ، ولكن عليك بالإشراف على جميع مطالبنا الأخرى ومها بوجه خاص أن تقدم ختزيراً صميناً لجمعنا ، ولكن عليك أن تستوثق من أنه سمين وليس بمعروق هزيل مثلما كان في المرة السالفة ، وابعث بإشارة كذلك إلى صيادى السمك كما

يزودونا بالسمك . . . واحرص كذلك على إحضار قدر كاف من الحشيش الأخضر وذلك كيا تجد دوابنا المجهدة كفايتها من العلف والغذاء » (٥٩).

وقد ينفع هذا الخطاب ، بل وعشرات مثله ، في تذكيرنا أنه من ورايه كل هذا العجيج والصخب الذي يصاحب الحرب والثورة والهزات الاجتماعية. والاقتصادية التي يدونها المؤرخ في سجلاته ، تجرى أوضاع الحياة على وتيرة. واحدة ويعنى فها الرجل العادى بشئونه الحاصة ومعاملاته مع الناس وإقامة حفل سنوى عائلي وعشاء يعده للغد أكثر من انصرافه إلى الاهتمام بالمواقع الحربية النائية أو تتبع تطورات المجتمع وما يتمخض عنه من طراز للحياة .

مضى فى طريق - ترامى السكون على جانبيه - بخطو وثيد

وسار أخا مهجة حسرة أيبيد القلاقل فيما أيبيد ومن خلفه قد مشي عانياً حصان عجوز يجر القيود ترنح في الأرض من و هنه وكاد على عشبها أن يميد وقد عكقت سنة بالجفون لفرط العناء الثقيل الشديد وحولهما قد تعالى الدخان كثيب الظلال ـ كحظ العبيد كذلك تمضى تخطأ الكادحين وتنساب أيامهم في الوجود ويبقى الجبابر والمالكون تباعاً ، على كل عرش ،شيد

وفى الخريف من عام ٢٨٤ ، وقع اختيار جيش الشرق على قائد الحرس, الإمبراطوري ليكون مرشحه لتولى عرش الإمبراطورية ، وذلك هو ديوة اليدن (Diocles) أو كما أطلق على نفسه فيما بعد ديوقليشيان ( المعروف بدقلديانوس) وهو الذي أصبح إمبراطوراً إثر موت كارينوس(Carinus)، وديوقليس هذا من أهل دالماشيا ، يمت إلى أصل وضيع النشأة ، كان جندياً مستوى البدن وإن لم يكن ممتازاً في هذا السلك ، وكان سياسياً ذا أفق واسع وعقل راجح وخيال خصب وطبع حاد المزاج ، وكان العبء الذي ألتى على كاهله ثقيلاً والمهمة التي واجهته هائلة رهيبة وهي ليست بأقل من إنقاذ الإمبراطورية من التفكك والأنهيار ، ولكن لم تكن تعوزه الشجاعة ولا المقدرة على الاضطلاع مها ،

ويمثل إصلاحاته إحدى المراحل الكبرى الحاسمة في التاريخ، وكانت الزعامة ويكنى عنها بكلمة (Principate) وهي السلطة الرادعة الحاسمة التي يتمتع بها مواطن روما الأول ، قد أخلت السبيل أمم السيطرة والاستبدادية ويكنى عنها بكلمة (Dominate) وهي الحكم الأوتوقراطي الذي يتفرضه الإمبراطور المؤله ولكن بعض آثار ظل طفيف من الأوضاع الجمهورية كانت لا تزال باقية ؛ وكان قائماً على الأقل الادعاء بوجود تقسيم في السلطات بين الإمبراطور والسناتو ، وبتولى دقلديانوس نصل إلى بداية الحكم المطلق ، بعد أن اكتملت جميع عناصره ومظاهره ؛ وإن كانت بيزنطة لم تصبح عاصمة الإمبراطورية إلا في عهد قسطنطين العظيم ، فإننا ندخل في العصر البيزنطي ؛ ونحن وإن كنا لا نزال في نطاق العالم القديم إلا أنا بدأننا من قبل نشعر ببوادر تنذر بمقدم العصور الوسطى .

وقد استولى على دقلديانوس الشعور بثقل العبء الإمبراطورى الملقى على عاتقه فقرر أن يركن إلى زميل يعاونه . وكان النظام الذى ابتدعه عندما اكتملت معالمه ، يتضمن المشاركة فى الحكم بين إمبراطورين يحملان لقب أغسطس ويعاونهما مساعدان يقومان بولاية العهد ويسبغ على كل منهما لقب قيصر ، ولشدة حرصه على تجنب الخطر الدائم من تفشى الاضطراب الذى ينشأ من الأطماع التى تجيش بصدور حكام الأقاليم ، لما يتمتعون به من سلطات حربية ومدنية مشتركة ، ولشعوره فى أغلب الظن بأن مهام الحاكم وواجباته متعددة النواحى ومتشعبة بطبيعها لدرجة لا تسمح له بأن يقوم بأدائها على الوجه الأكل ، عمد الإمبراطور إلى إعادة تنظيم الولايات ، فألنى التمييز بين ولايات تابعة السناتو وأخرى تابعة للإمبراطور ، وخفضت مساحة الولا يات وتم الفصل بين السلطتين الحربية والمدنية ، وضمت كل مجموعة من الولايات بعضها إلى البعض ، فأصبح يتألف مها وحدات كبرى تعرف بالأسقفيات (dioikêscis) ومصر التى كانت إلى ذلك الحين ، ولاية واحدة ، أصبحت تنقسم إلى (Aegyptus Herculia) ومصر المرقلية (Thebaid)

ومصر الحوبيترية " (Acgyptus Jovia) وتخضع كل من الولايتين الأوليين المحلوبية المحلكم بلقب بالرئيس (praces) أما الولاية الأخيرة — وتشمل الإسكنلوية ونكان يشرف عليها وإلى مصر (pracectus Acgypti) الذي كان يفوق في سلطانه مرتبة رئيس الولايتين الأوليين ، وإن كان هو نفسه يخضع مثلهم لنفوذ « كونت » الشرق بأسره (Count of the Orient) الذي كانت مصر تابعة لأبرشيته ؛ وجميع هؤلاء الموظفين الثلاثة يتمتعون بسلطان مدنى بحت ، أما السلطة الحربية فتركزت في يدى قائد مصر (Duke) أو الدوق (Dux Acgypti)

وقام دقلديانوس بعد ذلك . بإعادة تكوين النظام الضريبي على أساس الميرة السنوية (Annona) ولكنه نظم ووضع أسساً ثابتة لجباية الضرائب ومواردها وهي التي كانت إلى ذلك الحين ذات طابع خاص ولا يمكن التنبؤ به ، فكان يُعد في كل عام بان (indictio) تقدر فيه الحاجيات والمطالب اللازمة لذلك العام ويعين فيه النصيب المقرر على كل ولاية ويجري إخطارها بهذا المقدار عن طريق إيفاد بعثة مكلفة بالمطالبة به (delegatio)، على أن تقدير الضرائب الذي كان يجري أول الأمر كل خمس سنوات ثم بعد ذلك كل خمس عشرة سنة ، كان يقوم في أساسه على ما يمكن أن يسمى بوحدات الإنتاج ، أما الثرية المقارية فكانت مثل تلك الوحدة تسمى بالحصة أو المقطوعية أما الثرية المقارية فكانت مثل تلك الوحدة تسمى بالحصة أو المقطوعية ينهضي بزراعته ، وتختلف مساحة ذلك القدر تبعاً لجودة الأرض ، وعلى ذلك كانت تلك الحصة تبلغ في سوريا عشرين أو أربعين أو ستين يوجرات "كانت تلك الحصة تبلغ في سوريا عشرين أو أربعين أو ستين يوجرات "شجر الزيتين ( يفي المناطق الجبلية يصل هذا القدر إلى ٥٠ شجرة ) أما شجر الزيتين ( يفي المناطق الجبلية يصل هذا القدر إلى ٥٠ شجرة ) أما بالنسية للكائبات البشرية فكانت الوحدة هي الرأس (caput) أو الفرد ، على بالنسية للكائبات البشرية فكانت الوحدة هي الرأس (caput) أو الفرد ، على بالنسية للكائبات البشرية فكانت الوحدة هي الرأس (caput) أو الفرد ، على

<sup>(</sup>Jovia) چوفيا هذه نسبة إلى چوبيتر (Jovia) +

عدلما المؤلف من أفدنة إلى يوجرات (iugera) ومفردها iugerum وهو فدلن رومانى تبلغ مساحته ٥٠٠ و٢٨ قدم مربع وهو يزيد على فصف الفدان الإنجليزى .

اعتبار أن المرأة تساوى نصف الرجل في التقدير بحسب الرأس(٦٠٠).

ونتيجة لهذه التغييرات ، حدث تبسيط عظيم فى ذلك النظام الشديد التعقيد الذى اتسم به طابع العصر الرومانى ، فتوارت إذ ذاك أغلب الضرائب المألوفة فيا لدينا من وثائق بردية ترجع للعصر الأول ولم يعد لها وجود فى وثائق ذلك العصر ، ولحسن الحظ قد حفظت لنا بردية كشف عنها منذ أمد قصير ، ولحسن الحظ قد حفظت لنا بردية كشف عنها منذ أمد قصير ، القرار الذى أصدره والى مصر الريستيوس أو بتاتوس » (Aristius Optatus) مُعلناً فيه ذلك الإصلاح بقوله :

« إنه قد بلغ مسامع الإمبراطورين دقلديانوس وماكسيميان ، الحكيمين المدبرين ، الجليلين ذوى القدر الرفيع (Augusti) ويعاويهما قسطنطين وماكسيميان (Maximian) القيصران البالغان أصي مراتب الشرف – أن تقديرات اللخل العام قد آل بها الأمر إلى أن أصبحت غير موزعة توزيعاً عادلا حتى إن بعض الأفراد سمح لهم بأن يدفعوا قدراً ضثيلا من الضرائب بيها البهض الآخر أفقلت كواهلهم بأعبائها ، فرقى من الخير أن يجتث هذا النظام الأثيم البالغ أشد الضرر ، وذلك لصالح رعاياهم من سكان الولايات والأقالم بإقامة قاعدة سليمة تصلح أساساً توزع بمقتضاه القيم المستحق دفعها من الضرائب ، وعلى ذلك فإنى أعلن على الملأ القيمة المفروضة على كل أرورا (أى الفدان اليوناني ) بحسب جودة الأرض وطبيعها ومقدار الخراج المستحق على كل فرد من سكان الريف مع تعيين الحدين الأدفى والأقصى للسن اتى تستحق أن يفرض عليها المرقق به ، وذلك طبقاً للمرسوم السامى الذى أذبع على الناس والموجز المؤقى به ، «ذاك الم

ومن هذا يتبين لنا أن كلا من الحصة ، أو المقطوعية (iugatio) وفريضة الرأس (capitatio) يمثل وحدة الإنتاج العقارى والشخصى على التوالى ، وقد حسب لكل منهماحساب ، وسوف نرى فى الفصل التالى ما يتمخض من نتائج عن مستحدثات دقلديانوس .

Ï

الهيلينية في مصر

## الفصل الرابع

## العصر البيزنطي

إن إصلاحات دقلديانوس التي جاء وصفها في الفصل السابق أحدثت تغييراً شاملاً في جوهر الطراز الإداري الذي كان مرعباً في مصر ، فأصبحت البلاد غير مؤلفة إذ ذاك من ولاية واحدة بل من ثلاث ، وكان هناك فصل تام بين السلطات المدنية والحربية ، ووضعت قواعد جديدة لنظام جباية الضرائب وللأساليب التي تراعي عند تقديرها ، ومع ذلك فهناك أمر واحد لم يعره تغيير في أول الأمر ، فاحتُفظ بنظام «النوم » القديم ، وكانت منزلة حواضر النومات لا تزال في حاجة إلى استكمال الحقوق البلدية . وكان اتخاذ الخطوة الأخيرة في سبيل منحها الحقوق البلدية قد تم عقب اعتزال دقلديانوس (في آول ما يو سنة ٣٠٥) وذلك في تاريخ غير معروف على سبيل التأكيد ، يقع بين ٣٠٧ و ٣١٠ ؛ وبفضل هذا الإجراء لم يعد « النوم » هو الوحدة الإدارية وباختفائه توارت وظيفتا الحاكم المعروف بالقائد (strategos) وذلك على الأُقُل في صورته القديمة والكاتب الملكي \* ، فأخذ إذ ذاك مجلس السناتو يضطلع بكامل المستولية فها يختص بكل من الشتون المالية والإدارية العامة ، وتحولت مصر من بلد مؤلف من نومات ، لكل منها حاضرته التي يشرف عليها الحاكم (القائد) ، إلى كيان عناصره مدائن (civitates) أو بلديات تتمتع بالحكم الذاتى ، لكل منهما منطقته الريفية وهي أرضه (territorium) أو ما يسمى باليونانية (enoria). وقد انقسمت هذه الأرض التي كانت في العادة تطابق محيط « النوم » القديم ( مع ما طرأ علما من بعض التغييرات والتنظمات ) ، إلى أحياء وبنادر مرقمة تسمى (pagi) تطابق الأقسام الصغرى التي كان

<sup>(</sup>basilikogrammateus) ه وكان هذا الكاتب يعرف فيها مضى منذ العصر البطلمي بالكاتب الملكي (basilikogrammateus) وكان الساعد الأيمن للقائد أو المحافظ ع حاكم « النوم» وهو الحفيظ على جميع السجلات. (المترجم)

يشتمل عليها النوم ، فيا سلف وكانت تعرف بالتوپاركيات ويصح مقارنتها بالأقاليم الريفية (في إنجلترا وويلز الآن) ، وكان يتولى الإشراف على كل حي أو بندر (pagus) من الناحية المالية ، رئيس له الهيمنة عليه ويسمى. (praepositus) وهو خاضع في الوقت نفسه لموظف آخر له صفة بلدية وهو الرئيس الجابي (exactor) ووظيفته حديثة النشأة وقد آلت إليه الاختصاصات المالية التي كانت للحاكم أو القائد (strategos) بينها انتقلت إلى رئيس مجلس السناتو وكان يطلق عليه (propoliteuomenos) ، بينها انتقلت إلى رئيس مجلس التي كان يباشرها الحاكم أو القائد ؛ وقد أدى التطابق الجزئي بين أعباء ذلك الرئيس الجابي (exactor) وبين مهام القائد إلى إطلاق لقب القائد في بعض الرئيس الجابي الرئيس الجابي ، ولكن هذا كان لا يعدو بقاء أثر القب متداول ، ولعله فيا بعد ذلك وإن كان على وجه التأكيد قبل سنة ٣٣٦ ، المسحدثت وظيفة أخرى تولاها موظف يعرف بالحامي (defensor) الذي كان الموسرين وظلم الأغنياء ، فيكفل الموضعاء (humiliores) حقوقهم قبرل القادرين الرافلين في بجوبة من العيش (potentiores) .

وكانت النتيجة الحالصة من جراء هذه التغيرات تتحقق قسط من التجانس والانسجام بين مصر وبين سائر ولا يات الإمبراطورية ، هو أكبر مما عرفته مصر من قبل ، ولو أن العوامل الجغرافية وغيرها كانت لا تزال تقضى بقسط معين من الاختلاف والمفارقة . وفي الحق كان الطابع الأساسي في سياسة دقلديانوس والمقصد الأسمى الذي استهدفه هو إيجاد التنسيق والتوحيد مع التبسيط في النظام الإداري ، وبذلك تتوطد قوى الإمبراطورية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية ينسب إجراء آخر كان من شأنه أن يترك طابعه على مالدينا من وثائق بردية بالا وهو إدخال اللاتينية بوصفها اللغة الرسمية حتى في الولايات التي كانت اليونانية تحتل فيها إلى ذلك الحين مركز الصدارة مثلما كان الحال في مصر ولكن التغيير الفعلي كان طفيفاً فبقيت اليونانية اللغة الأساسية المرعية في

المعاكم وفي المصالح الإدارية وفي التصريحات المرسية والإعلانات العامة، والمنتيجة الأساسية لهذا الوضع الجديد المشاهد فيا لدينا من سجلات ، هو أن التقارير الرسمية في قضايا المحاكم أصبحت إذ ذاك تصاغ في قالب لاتيني وأعنى بذلك أن العنوان والتاريخ والموضوع المرتبط بذلك كان يصاغ بتلك اللغة ؛ وفي بعض الأحيان كذلك كانت تصدر بهذه اللغة ملاحظات الحاكم العام نفسه بيها بقيت أقوال كل من الطرفين والشهود والدفاع وغالباً القاضى رئيس الجلسة ، هلى ما كانت عليه ، فتصدر باللغة اليونانية . وطرأ تغير آخر اقتضى العدول عن استخدام سي حكم الإمبراطور في الفقرة الخصصة لتأريخ الموزة المقانونية والاستعاضة عن القنصلية بذكر التاريخ المعروف باسم الدورة (indiction) أعنى السنة الدالة على دورة طولها خسة عشر عاماً من فرات تقدير الضرائب (۱۱) . واستمر هذا الإجراء مرعياً إلى أن ألغي چستنيان القنصلية ، وبعد ذلك أعيدت التواريخ الدالة على سنى حكم الأباطرة . وقد نجم عن سياسة دقلديانوس نتيجة أخرى تلتى منا الترحيب وهي بقاء أوراق عديدة من البردى ومؤهلا مرغوباً فيه بالنسبة لأولئك الذين يطمعون في تسم سكم الترق .

ويما لا ريب فيه أن الرغبة في الربط والتوحيد كانت أحد الدوافع فيا يعتبر الآن من بين إجراءات دقلديانوس ، أكثرها ذيوعاً وانتشاراً ، ألا وهو اضطهاده للمسيحيين . وإن الوشائع التي كانت تربط وتؤلف بين أجزاء إمبراطورية مترامية الأطراف تنتظم كثيراً من شعوب وأجناس مختلفة بعضها عن بعض فيا لها من تراث ماض ولغة وثقافة ، تقوم على اعتناق الجميع للدين الرسمي للدولة والتزالهم قواعده ومناسكه . والمسيحيون برفضهم المشاركة في الطقوس الوثنية ، كانوا عنصراً أجنبياً غير مندمج ولا متسق مع هيئة المواطنين الأحرار ؛ فن الطبيعي إذاً أن تتخذ السبل والإجراءات الكفيلة بإدماجهم ومزجهم أو إقصائهم ونبذهم ، ومع ذلك فيبدو جلياً أن دقلديانوس لم يكن طاحب فكرته الأولى ، وإن

كان هو الذي أمر به، فإنما فعل ذلك على مضض شديد منه وتحت ضغط شديد من القيصر جاليريوس (Gaderias) ، وبشرط صريح بألا تسفك فيه أية دماء . وكان اشتعال الحرائق في القصر الإمبراطوري -- وهو الحادث الذي يشبه حريق الريخستاج \* (Reichstag) من حيث اختيار الوقت الملائم لارتكابه وما صاحب ذلك من ريبة ، سبباً دعا إلى تضييق الخناق على المسيحيين واتخاذ إجراءات عنيفة ضدهم ثم تلا ذلك انهاز جاليريوس الفرصة المسائحة وقت أن أصيب دقللجانوس بمرض خطير فاستصدر مرسوماً جديداً فرض بمقتضاه عقوبة الإعدام ، بل إنه قبل إن اعتزال دقلديانوس لم يكن بعيد الصلة بما كان يظهره المعركة قد التحمت إذ ذاك وقدر لما أن تكون معركة اسبات فيها المتخاصمون حتى الفناء ؛ فحطمت الكنائس ، وأحرقت الكتب المقدسة والدينية ، ووقع الكثير من ضروب التعذيب إلى دوجة الاستشهاد . وكان هذا الاضطهاد أعظم ما قاساه المسيحيون إلى ذلك الوقت حتى إن الكنيسة القبطية في مصر والحبشة لا تزال المسيحيون إلى ذلك الوقت حتى إن الكنيسة القبطية في مصر والحبشة لا تزال المسيحيون إلى ذلك الوقت حتى إن الكنيسة القبطية في مصر والحبشة لا تزال المسيحيون إلى ذلك الوقت حتى إن الكنيسة القبطية في مصر والحبشة لا تزال تورخ الحوادث بعهد دقلديانوس أو عهد الشهداء .

وقديماً قال ترتيليان (Tertullian) إن دم الشهداء هو الينبوع الذى نبتت منه الكنيسة (٢) ، وقد صدق هذا القول في هذه المناسبة كذلك. ومن المحتمل جداً أنه في عالم سقيم ، متعطش للتأييد والمعونة الروحية ، كان كل استشهاد يجلب مهتدين جدداً ، يسارعون إلى اعتناق تلك العقيدة التي دفعت الشهداء لإظهار مثل تلك الشجاعة . وعلينا أن نذكر كذلك أن الكنيسة لا تحتفل بذكرى الشهداء فحسب بل وبالمعترفين ، والمعترف هو من يبدى الاستعداد من الرجال أو النساء بقلب وجنان ثابت لمواجهة احمال الموت وإن لم توقع عليه فعلا عقوبة الإعدام . وقد قتل مثات ولكن كان هناك آلاف اكتنى بزجهم في غياهب السجون أو بنفهم إلى أماكن فائية في أقاصى الإمبراطورية ،

حريق حدث في ألماقيا المتلرية في مبنى مجلس السناتو ببرلين قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية وأعظبه السطهاد البهود . (المترجم)

فحملوا معهم أمثلة تحتذى وعبرة كسبوا بها أنصاراً اعتنقوا الدين المسيحي موعلى ذلك فالإجراء نفسه الذى قصد به اجتثاث « وباء » المسيحية من منبها ساعد على انتشار العدوى فى نطاق أوسع . وإذا حكمنا بما فى أوراق البردى من بيسة فإن مصر فى سنة ٣٠٠ ، مع أنه كان بها عدد كبير جداً من المسيحيين ، كانت لا تزال فى مجموعها بلداً وثنياً ؛ وما وإفى عام ٣٣٠ حتى بدا أنها كانت قد أصبحت وقد غلب عليها الطابع المسيحى . والمرجع فى بعض هذا التغيير بلا ريب ليس إلى الاضطهاد ، بل إلى وقف الاضطهاد بعض هذا التغيير بلا ريب ليس إلى الاضطهاد ، بل إلى وقف الاضطهاد والعدول عنه ؛ فنى الثلاثين من أبريل عام ٣١١ أمر جاليريوس — وكان قد أصبب بمرض كريه — بوقف هذا الاضطهاد ، واستغاث بالمسيحيين أن يدعوا أصيب بمرض كريه — بوقف هذا الاضطهاد ، واستغاث بالمسيحيين أن يدعوا له بالشفاء فى صلواتهم ، فقاموا بالصلاة من أجله ولكن لم تنفع شفاعهم إذ لم يلبث جاليريوس أن مات بعدئذ ببضعة أيام .

وقد وقع بعض الاضطهاد بعد ذلك . ولكن مع وجود قسطنطين (Constantine) ، وما كسنتيوس (Maxentius في الغرب وميلهما إلى التسامح كان ذلك الاضطهاد غير متصل ، بل متقطعاً ، وغير عام شامل بل محلياً . ولا دب الشقاق بين قسطنطين وماكسنتيوس وأخذ قسطنطين يتأهب لخوض الحرب ضد خصمه ظهرت له في سنة ٣١٧ الرؤيا المشهورة التي أبلغها بنفسه إلى يوسيبيوس (Eusebius) المؤرخ الكنسي وهي: صليب أمام الشمس ومعه الكلمات الآتية : « بهذا يكون لك النصر والفوز » "hoc vince" . ومعه الكلمات الآتية : « بهذا يكون لك النصر والفوز » (Seeck) . القصة على أساس أنها « محض افتراء بالطبع » واعتبار التغيير الذي طرأ على موقف قسطنطين راجعاً إلى دوافع سياسية بحتة . ولكن المؤرخ ، مهاسمت موقف قسطنطين راجعاً إلى دوافع سياسية بحتة . ولكن المؤرخ ، مهاسمت وعلت منزلته ، قد يوصف بالجرأة إذا حاول أن يفسر تاريخ القرن الرابع طبقاً للأسس المرعية في المذهب العقلي الحديث ، ولا يوجد من الأسباب ما يكني لتسويغ الشك بأن قسطنطين اعتقد بأنه شاهد رؤيا . ولو أن اعتبارات سياسية لقد تكون هي التي أملت عليه اتباع سياسة التسامح ، فإننا بلا ريب لسنا قد تكون هي التي أملت عليه اتباع سياسة التسامح ، فإننا بلا ريب لسنا قد تكون هي التي أملت عليه اتباع سياسة التسامح ، فإننا بلا ريب لسنا قد تكون هي التي أملت عليه اتباع سياسة التسامح ، فإننا بلا ريب لسنا

منصفين في زعمنا بأنه ، وهو الذي كان من الأتباع المخلصين لعبادة الشمس التي لا تقهر (Unconquered Sun) ، لم يكن متأثراً بالآراء الدينية كذلك ؟ إنه كان بالتأكيد واثقاً من النصر لدرجة أنه غامر بنفسه على رأس قوات غير كافية دون أن يأبه بنصح قواده ، أو يعبأ بالتنبؤات التي أفضى بها ممن كان حوله من العرافين ، فعزا إيطاليا واندفع صوب حصن روما واستحكاماتها المنيعة التي كادت أن تكون عزيزة المنال . وقد حدث أن جنده خرجوا القتال وعلى دروعهم الصليب فأبلوا بلاءً حسناً في موقعة و الجسر الملثى » (Milvian Bridge) التي أكسبته السيطرة على الغرب (٤) . وفي سنة ٣١٣ أعلن على الملأ هو وحليفه ليسينيوس (Licinius) بمقتضى شروط اتفاق أبرم في ميلان ، مبدأ التسامح ليسينيوس (عام ٢٩٤ \* ووجد ليسينيوس في سبتمبر عام ٢٩٤ \*\* ووجد قسطنطين نفسه إمبراطوراً لا ينازعه أحد " ، أصبح الطريق خالياً أمام المسيحية كيا تصبح الدين الغالب أول الأمر ، ثم الدين الرسمى الوحيد في أنحاء الإمبراطورية الرومانية من بعد ذلك .

وكتب دانتي يقول (°): « ويحك يا قسطنطين!! كم من الشرور والآثام لم يكن مصدرها تحولك إلى المسيحية واعتناقك إياها ، بل تلك المنحة التي أخذها منك الأب الأول الغني » \* \* \* . وما هبة قسطنطين المزعومة التي أشار اليها « دانتي » إلا حديث خوافة ، ولكنه قد يتملكنا الشعور بأن نتائج اعتناق الإمبراطور للمسيحية لم تكن في مجموعها ذات أثر طيب » فقد أصبح اعتناق

هذه الفقرة معدلة طبقاً التصحيح الذي أشار به المؤلف .

به صحح المؤلف هذه السنة من ٣٢٣ إلى ٣٢٤ وجاء في تبريره لذلك أن سنة ٣٢٤ أصبحت اكثر قبولا واحبالا وأشار إلى مرجع هو موسوعة كمبردج التاريخ القديم الجزء الثاني عشر ص ٣٢٤ ( المترجم ) . Cambridge Ancient History, vol. XII, p. 324

<sup>\* \* \*</sup> قيل إن الإمبراطور قسطنطين لما نقل قاعدة الحكم إلى بيزنطة وهب الكنيسة في شخص البابا سيلفستر (Sylvester) السلطة الدنيوية التي تخوله حكومة الغرب . ويستند هذا القول الذي أصبح في مرتبة العقيدة إلى وثيقة مزيفة تعرف بهبة قسطنطين ، ولعل الأب الذي ورد ذكره في هذه الوثيقة هو البابا سيلفستر . (المترجم)

المسيحية إذ ذاك لا يضمن السلامة فحسب ، بل من مقتضيات الملياقة والمعط الحديث . فسارع الكثيرون من نهازى الفرص إلى تأبيد القضية الرابحة . وفضلاً عن ذلك فالكنيسة كانت حرة فى إشباع ما توافر لمديها من ميل إلى الجلمال اللاهوتى الذى كان من قبل يقض مضجع الكنيسة حتى فى عهد الاضطهاد ؛ والحصام الذى احتدم فى القرن الرابع والقرون التالمية مع ما صاحبه من بغضاه وعداوات شديدة وما لابسه من أطماع ومنافسات شخصية والاستهتار فى أغلب خططه الجهنمية والتجرد من أصول الحجة المسيحية — كان كل هذا أغلب خططه الجهنمية والتجرد من أصول الحجة المسيحية — كان كل هذا ينظوى على قصة غير بهيجة ، ولعله من قبيل التسامح أن نعتبر كل هذا بمثابة ينظوى على قصة غير بهيجة ، ولعله من قبيل التسامح أن نعتبر كل هذا بمثابة وفلسفية أملها الحبرة الدينية القائمة على حياة وتعالم شخص المؤسس ، وكانت المرطقة بجرد محاولة فى الوصول إلى مثل هذه الصيغة التى قضى رأى الكنيسة بعد التحيص برفضها . وحتى أولئك الذين ينكرون مذهب الوحى والإلهام بعد التحيص برفضها . وحتى أولئك الذين ينكرون مذهب الوحى والإلهام الحسن . ومعظم أنواع الضلال وازيغ الذى كانت تنكره الكنيسة وتحرمه كانت الحسن . ومعظم أنواع الضلال وازيغ الذى كانت تنكره الكنيسة وتحرمه كانت المنطفات خاصة لا مخرج منها أو أشكال بها أمارات دالة على الجنون .

ويتعين علينا أن ننسب إلى النوع الأول تلك الهرطقة الآرية التى كان لها هذا الشأن العظيم فى تاريخ مصر والإمبراطورية فى أثناء القرن الرابع، وكان مؤسسها آريوس (Arius) ، شيخاً سكندرياً فى الكنيسة ، أما الخصم العنيد المتربص لها فهو القديس أثاناسيوس (St. Athanasius) من مواطنى مدينة الإسكندرية وأسقفها (bishop) طوال سنين عديدة ، ويجب التسايم بأن أثاناسيوس لم يكن أكثر الآباء الأولين عبة إلى الناس ؛ فكان قوى الإرادة متسلطاً طموحاً ، لا يطيق المعارضة ويضيق بها ذرعاً . ولست أعتقد أنه عهد إلى تزوير وثائق – ويشاركنى وسيك ، هذا الرأى – بل وما أظن أنه كذب متعمداً على الإطلاق ، وإنما كانت الأساليب المنطوية على إخفاء الحق متعمداً على الإطلاق ، وإنما كانت الأساليب المنطوية على إخفاء الحق (suppressio veri)

وكلن بارعاً في فن السباب وفاحش القول \* . ومع ذلك ففيا عدا القول بأن عيوبه كان يعادلها مزايا عظيمة جداً ، وأنه لان وأصبح أكثر تسامحاً كلما تقلمت يه السن ، ظلؤرخ العادل لا يملك إلا أن يعترف بأنه في مجموعه وبالقياس إلى مزاياه كان مستقيا. وقد انقضت الأيام التي كانت فها الوحدانية مثار نزاع بين المسيحى والوثني . ومهما كان رأى الرعية من عامة الناس ، فالوثنيون المتعلمون كانوا في الواقع وحدانيين يتحدثون عن «الله » بقدر يكاد يساوى المرات التي يتحدثون فيها عن ﴿ الآلهة ﴾ ولم تكن الآلهة إذ ذاك كاثنات مستقلة بقدر ما هي أقنومات أو مظاهر معينة لقوةِ إللهية واحدة (٦) . والمسألة الحقيقية التي كانت مثار نزاع ومحور خلاف هي العلاقة بين الله والناس. وكلما أصبحت فكرة سمو الله مطبوعة في مشاعر المتعلمين ومتغلغلة في نفوسهم بيباً زاد في الوقت نفسه شعور الإنسان بالخطيئة والسقوط في الرذيلة ، صار من الصموبة بمكان أن نجد أي نقطة التقاء تكون بمثابة همزة وصل بين المتعبد والمعبود ، فابتدع سلم روحاني كامل ، وضعت به الأرواح على مراتب ودرجات يمكن أن يتحقق عن طريقها ذلك الاتصال ولكن بقيت مع ذلك ثغرة لا سبيل إلى رتفها ، وكانت الميزة الكبرى للمسيحية - وكدت أقول ورقتها الرابحة - في اعتقادها في التجسد وفي وجود مُغلِّص هو في الوقت نفسه إلله وإنسان ، فهو « إله بما فيه من جوهر الأب » وهو « إنسان بشر بما فيه من طبيعة أمه » وذلك يحسب ما أنبأنا به المذهب الأثاناسي (وهذا من قبيل الاستطراد وليس من تدوين أثاناسيوس ) . وفي إنكار آريوس لجانب المشاركة في الجوهر بين الابن والأب ، هدم لذلك الجسر الذي كانت المسيحية قد أقامته ليصل بين سمو الإله وبين ضآلة الإنسان وتفلعة قدره . وعل ذلك لما دوت الأوامر الصادرة من الإمبراطور ضد الأساقفة العصاة ، ولما انعقدت عباسم الكنيسة من أطراف الإمبراطورية ، ولما انبرت شخصيات كنسية عالية وأخذت تتبادل إصدار

ي الإشارة منه إلى لغة السباب والمن المتعامل عادة بين الساكين في حلقة السمك وسها موقى «بالميتجرجين » (١٩٤٤ السباب والمن المتعاملة) بطناء .

قرارات الحرمان بعضهم ضد بعض ، وأخذت جماهير المشاغبين تنهب الكنائس وتطيح برموس الحزب المعارض ، أصبح السؤال المطروح على بساط البحث: هل المسيح هو من نفس طبيعة الإله (الأب (الأب) (homoousios) وكما كان أو هو من طبيعة بماثلة لطبيعة الإله الأب (بيقدرون إلا بمقدار ضئيل تلك الكثيرون من المشتركين في هذا النزاع لا يقدرون إلا بمقدار ضئيل تلك الدقائق اللاهوتية التي كانت موضع الحلاف، فإن هذا السؤال كان أبعد ما يكون، على نحو ما أطلق عليه ، عن مجرد خصام داثر حول حرف واحد هو أصغر حرف في الأبجدية اليونانية \*\* .ومهما كانت الأطماع ، سواء أكانت مخصية أم من أجل كرسي الإسكندرية ، هي التي كانت تحرك أثاناسيوس وتؤثر فيه (ومن ذا الذي يستطيع أن يفرق الدوافع المتشابكة التي تضطرم في العقل البشري ؟) ، فإنه نصب من نفسه مدافعاً عنها وكان على يقين من العقل البشري ؟) ، فإنه نصب من نفسه مدافعاً عنها وكان على يقين من وقاسي كثيراً ، وأغلب ذلك راجع إلى عناده وصلابة رأيه (الهد نبي ثلاث مرات ولكنه عاش حتى رأى النصر يتحقق لقضيته . وكان له في مصر مرات ولكنه عاش حتى رأى النصر يتحقق لقضيته . وكان له في مصر نفسها خصوم ، بعضهم آريون والبعض الآخر من المنشقين الميليطين \*\*\*

<sup>\*</sup> ويتضمن المذهب الأول أن طبيعة الإله الابن هي نفس طبيعة الإله الأب ، وكان يدين به أثاناسيوس (Athanasius) وينادى به، وأما المذهب الثانى فيتضمن أن طبيعة الإله الابن ولو أنها ليست هي بعينها طبيعة الإله الأب إلا أنها شبيعة بها ، وكان يدين به آريوس (Arius) ويدعو الناس إليه . (المترجم)

<sup>\*\*</sup> ذلك هو حرف أيوتا ( i ) . ( المترجم )

<sup>• • •</sup> تنسب هذه الشيعة إلى ميليتيوس (Mclitius) مطران أسيوط (ليكوبوليس : Lycopolis) ، إذ احتلم الخلاف بين ميليتيوس هذا وبين بطرس بطريق الإسكندرية سنة • • • ، وهو الذي عد إلى دعوة المطارنة للاجتاع في الإسكندرية سنة ١ • ٣ ، حيث قرروا خلع ميليتيوس ، وقيل إن مصدر الخلاف هو أن ميليتيوس اضطر تحت وطأة الاضطهاد الديني الذي شنه الرومان على المسيحيين ، أن ينكر مسيحيته ويقلم القرابين للآلهة الوثنية ، ويبلو أن هذه النهمة كانت نتيجة الدعاية المغرضة التي ينكر مسيحيه، ولعل منشأ الحصوبة هو التساهل الذي اصطنعه بطريق الإسكندرية في معاملة المرتدين -

(Melitiana) ، ولكنه كان يعتمد على العون والتأييد المطلق دون أى انحراف من جانب الغالبية العظمى من جمهرة الكنيسة المصرية .

وكان طابع تلك الكنيسة قد تغير كثيراً بظهور عامل جديد ألا وهو الديرية، ويحيط الغموض بأصول الديرية (الرهبنة) وهي أهم معونة قدمتها مصر إلى تطور المسيحية وتقدمها ، وإنه لمن الحطورة بمكان أن نربط بين الديرية وبين ذلك النظام الشيق وهو التنسك والاعتكاف والاعتصام بحرم المعبد (enkatoché or النظام الشيق وهو النظام المعروف في عبادة سيراپيس والذي بمقتضاه ظهر نساك يطريقة يكتنفها بعض الغموض، لعلها نتيجة رؤيا إلهية في حلم، فالتزموا خدمة ذلك الإله والاعتصام بداخل السرابيوم العظيم في ممفيس أو بمكان آخر (١٠) ولكن ربما كان في طباع المصريين نزوع دائم إلى الزهد والتقشف مما جعلهم ولكن ربما كان في طباع المصريين نزوع دائم إلى الزهد والتقشف مما جعلهم عيلون إلى التنسك والانصراف عن الحياة الدنيا (١٠) ؛ وحديثاً وجه الدكتور من برادفورد ويلز (C.B. Welles) الأنظار إلى احيال أن تكون طائفة وثنية جاء ذكرها في نقش من يانوبوليس " ، قد هيأت صورة بها بعض القياس والشبه من الديرية المسيحية التي نشأت فيا بعد (١٠) . وقد كان بالطبع عنصر الزهد من الديرية المسيحية التي نشأت فيا بعد (١٠) . وقد كان بالطبع عنصر الزهد

<sup>=</sup> عن المسيحية أيام الاضطهاد ثم ثابوا إليها بعد زوال محنة الاضطهاد، وبما يرجح هذا القول ما نادى به ميليتيوس من إنكار قبول من سبق ارتدادهم عن المسيحية أيام الاضطهاد حتى ولو أعلنوا التوبة الحالصة.

وقد عد ميليتيوس إلى تدعيم مركزه بعد أن قرر مجمع الإسكندرية خلعه ، بأن رسم المطارفة من أتباعه وبالغ إلى حد الاشتطاط في عمله حتى وصل عدد من رسمهم إلى ثلاثين . وقد قرر مجمع سنة ٣٢٥ حرمان ميليتيوس من حق رسامة المطارفة مستقبلاً ولكن أتباعه قبلوا مطارفة بغير حاجة إلى إعادة رسامتهم ، وقد أذعن ميليتيوس لهذا القرار في أول الأمر ولكنه عاد إلى رسامة المطارفة متحدياً قرار المجمع .

وكان آريوس (Arius) من أتباعه، فلما استفحل شأن هذا الخلاف اختلطت الشيعتان ( الأريوسية والميليطية) وأصبحتا في القرن الرابع شيعة كادت أن تكون واحدة ، ومن هنا نرى أن الشيعة التي بدأت بسبب الخلاف على النظام الكنسي آل بها الأمر إلى أن أصبحت فيها بعد خلافاً في أصول العقيدة وصديمها . ( المترجم )

پانوبولیس محلها إخم حالیاً .

والتقشف في المسيحية دائماً ، وقد أظهرت الكنيسة المصرية منذ بدء تاريخها استعداداً وميلا إلى التقشف والزهد ( بالامتناع عن أكل اللحم وشرب النبيذ والزواج ) \* . ولعل مماله دلالته وأهميته أن الناسك الأول الذي وصل اسمه إلى سمعنا وهو القديس بولص من أهل طيبة ، كان من سكان الصعيد في مصر ، وقد يلازمنا التوفيق مع بعض الاحتمال ، في الاهتداء إلى وجود عقلية مصرية بحتة ظهرت من بين أسباب قيام حركة النسك والزهد. والإقلم الطيبي - كما قلت آنفاً ـ كان المعقل الرئيسي الذي اعتصمت به القومية المصرية كما كان منبع العبادات الكهنوتية التي كانت لسان حال تلك القومية وطابعها المميز . و بفضل موقعه النائى عن عالم البحر المتوسط المتأغرق ، وقد آوى سكانه إلى المعيشة في واديهم الضيق الذي كان يلم شملهم بين أسوار وحواجز صخرية تصد عنهم جماعات وأحلافاً لا حصر لها من سكان الصحراء ، احتفظ سكان هذا الاقليم الطيبي لمدة أطول من غيرهم ، بذكريات قديمة ومخاوف كمينة وخرافات دفينة كانت نسياً منسيًّا في غيره من الأقاليم. وشيعة البروتستنت وأصحاب المذهب الارتيابي في العصر الحديث أميل كثيراً إلى اعتبار « الديرية » عنواناً على الفرار المنطوى على الجبن ، من العالم وما به من أعباء ومسئوليات . وقد يكون الأمر في أحوال كثيرة لا يعدو ما كان يحدث من ذلك في عصور تالية ، وقد لجأ بولص من أهل طيبة ، مثله مثل غيره ، في بادئ الأمر إلى الاعتصام بالصحراء كملاذ للفرار من اضطهاد « ديكيوس ، ولكن النساك الأولين قد يهولهم ويستولى عليهم الذعر والاشمئزاز لمجرد الفكرة بأنهم كانوا من الفارين الهاربين وإنما كانوا على النقيض ، يذهبون لملاقاة العدو (وهو الشيطان) في موطنه ومستقره ، فالصحراء منذ أقدم العصور كانت تعتبر موطن الآرواح الشريرة، ومنطقة نفوذ الإله سيت (Seth) عدو أوزيريس (Osiris). وعندما كان ناسك يتخذ من الصحراء له مقاماً فإن في عمله هذا مخاطرة لاقتحامه

به الأنكراتيتيون (encratites) هم إحدى الشيع المسيحية الأولى التي تنادى بملهب وتعاليم قوم نبذوا أكل اللهم وشرب النبيذ وأحجموا عن الزواج .

نفس المعقل الذي به العدو ، وخوضه المعركة بمفرده تماماً سوى ما يلقاه من عون إلهي ، ضد قوات الجحيم وزبانيتها ؛ فهناك في تلك الخلوات الرهيبة حيث. تسلط الشمس أشعتها ووهجها الشديد نهارآ فتلفح الصخور وتتلألأ ساطعة على الرمال بضوبًها الوهاج ، وبالليل تبعث النجوم من سهاء صافية إلى ظلام الصحراء-الدامس، بضوتها الساطع الثلجي. في وسط هذا المحيط ، كان النساك يصارعون جميع قوى الشر . وقد يجد العالم النفساني الحديث في هذه المعركة التي كان، النساك يخوضون عمارها ، كفاحاً داخلياً ضد شهوات الحسد وملذاته والإغراءات. الخبيثة الخفية التي تتملك العقل وتستهويه . وإنما كان الخصوم في هذه المعركة. في نظر النساك أنفسهم والمعجبين بهم شياطين جهم تبدو للعيان وتلمس ؛ وعلينا: أن نتذكر أنهم في تلك الوحدة والعزلة المنطوية على الأثرة ، لم يكونوا يحاولون. مجرد الخلاص لأرواحهم بالذات وإنما كانوا يُـصلّـون بقوة واهتمام من أجل. غيرهم ، فكانوا - على حدقولنا - بمثابة قوات الانقضاض المباغتة في طليعة جيش الكنيسة المحارب ؛ وكانت صلواتهم هي السلاح الماضي الفتاك في ذلك. الكفاح الطويل ضبد قوى الظلام . ولدينا أدلة وافرة على المدى الذي كان. يذهب إليه أولئك الذين كانوا في حاجة إلى شفاء روحي أو جسماني، في التوسل إلى أولئك النساك . ولنضرب لذلك مثلاً ، إنه يوجد بالمتحف البريطاني مجموعة شيقة من الخطابات البردية معنونة باسم أحد نساك القرن الرابع وهو پافنوتيوس. (Paphnutius) ، وقد جاء في هذه الحطابات أن أناساً من مختلف الطبقات يطلبون منه الصلوات (۱۲) ، فكتب شخص يسمى آمونيوس (Ammonius) يقول: و إنى أعلم علم اليقين دائماً أنه بفضل صلواتك الطاهرة سوف أنجو من كل حبائل. الشيطان ونزواته ومن كل حِيل الناس وأساليب مكرهم ، والآن أتوسل إليك أن. تذكرني في صلواتك الطاهرة ؛ لأنك بعد الله ملاذي وبيدك خلاصي (١٣) . وتقدمت امرأة تدعى قاليريا (Valeria) بمطلب تقول فيه: « إنى أبتهل إليك. راجية ، أيها الأب المبجل للغاية ، أن تطلب لى ( العون ؟ ) من المسيح ، وذلك. كما أحظى بالشفاء ، وعلى ذاك فإنى آمل بفضل صلواتك أن أفوز بالشفاء لأنه.

على أيدى الزهاد والنساك والعُبُاد ، تحدث المعجزات وتقع الرؤيا ؛ وذلك لأنى مصابة بمرض شدید بنتابنی فی شکل ضیق آلیم فی التنفس ، وهکذا کانت عقيدتي ولا تزال توحي إلى بأنه إذا صليتَ من أجلي، سوف ينحقق لىالشفاء» (١٤) ويقول مقدم ملتمس آخر حل به المرض ويطمع في صلاة شفاعة : و إنه في الحق لعذاب أليم ألم " بي الآن ، فلم تُجديّ معه أية مساعدة فعالة ، من أخأو من أى شخص آخر ، وإنما الأمل الوحيد هو ما أنتظره أن يتحمّقق على آيدى السيد المسيح، بفضل صلواتك (١٥). وأخيراً جاء في خطاب بديع الصيغة من شخص يسمى أثاناسيوس ، ولعل في الإمكان تصوره ، وإن كان ذلك بعيد الاحتمال ، إنه هو نفسه الأسقف العظيم لمدينة الاسكندرية ، حيث نجد العبارات الآتية: « لأن الصلوات التي تقدمها تذهب في علياء السموات نظراً لما تحظى به من محبة وقداسة ووفقاً لما تطلبه في صلواتك الطاهرة سوف تصلح أحوالنا ونحظى بالتوفيق " » (١٦٠) . و بفضل ما أظهره النساك من ضروب الشجاعة وآيات التقشف والاخشوشان كسبوا إعجاب الجميع فاقتدى بهم آلاف الناس ووفد رجال من أقصى البلاد ، من إيطاليا وأسبانيا وبلاد الغال لمشاهدة أولئك الأبطال المجاهدين من أتباع المسيح والتحدث إليهم ، ومن حول أشهر النساك وهو القديس أنطوني (St. Anthony) ، نشأت جماعة قليلة ، وقبل منتصف · القرن الرابع أسس باخوميوس (Pachômius) نظامه وشريعته ، وعلى ذلك أصبح في واقع الأمر أبا الديرية الجماعية : وكان هذا أبرز نوع مألوف في الغرب ، ولو أنه ظهر هناك كذلك نساك بكثرة لا بأس بها ، ولكن المسحية في الشرق احتفظت لحياة العزلة بمركز في غاية الأهمية لأمد طويل ، وذلك إلى جانب قيام الجماعات المنظمة .

وإن الشدائد البالغة حداً يفوق التصور مما كان يلقاه كثيرون من أولئك

ورد هذا المطاب في البردية رقم ١٩٢٩ المنشورة في كتاب السير هارولد بـيل عنوانه مردد هذا المطاب في البردية وم ١٩٢٩ المنشورة في كتاب السير هارولد بـيل عنوانه مردد منا المربم ) . Jews & Alexandrians .... 1924, pp. 115-120...

النساك من أمثال القديس سمعان العمودي (المعمدان) \* (St. Simeon Stylites)؛ قد يستأهل الإعجاب حتى من أولئك الذين لا يكنون أي ميل إلى مُنلهم العليا ، وما علينا الآن إلا أن نلقى لمحة على الأقوال المأثورة عن هؤلاء الآباء (Apophthegmata patrum) حتى نقف على ما أوتيه بعض هؤلاء من عمق البصيرة روحياً وما بلغوه من الحكمة 'خلقياً . ولكن أى عالم بالطبيعة البشرية قد يرى. فى نشأة الديرية وتطورها فى القرن الرابع حتى فى خير صورها نعمة تشوبها شوائب كثيرة ؛ فمن ناحية كان معناها انسحاب آلاف من الناس من معترك الحياة، وهؤلاء في الغالب كانوا من القوم الذين أوتوا قوة جسمانية خارقة وعزيمة ماضية ، وهذا في نفس الوقت الذي كانت فيه سلامة الإمبراطورية مهددة. بأشد الأخطار من جراء النقص في الرجال ، وكان معناها كذلك تضييقاً شديداً في نطاق جهود الناس ومحيط نشاطهم وفقر مريع في الحياة الثقافية . وبدراستنا لسجل مصر البيزنطية ، نستطيع أن نتتبع بجلاء هذا التحديد والتضييق في الأفق بصورة متزايدة وذاك الجمود في العقل والتيبس في الشرايين الفكرية ، بل إننا نجد في الحياة الجارية لأثاناسيوس أمارات تنذر بالسوء وبهدد بالخطر الكامن في ذلك التأييد المستمد من أسراب الرهبان الجهلة المتعصبين ، وما لبث هذا الخطر أن أصبح واضحاً تماماً للعيان فيما بعد ، وكان أولئك الرهبان هم الذين. أثارهم البطريق كيرلس (Cyril) للهجوم على يهود الإسكندرية وطردهم من تلك المدينة ، وهم الذين قتلوا بعد ذلك ببضع سنين قلائل ، في عام ١٠٥ ميلادية ، المرأة النبيلة ، الفيلسوفة هيباشيا \* \* (Hypatia) ؛ ونشاطهم مسطور ملحوظ في كثير من سجلات الحوادث التالية.

قد وُفق كليان (Clement) ، وأوريجين (Origen) فى تأهيل الفكر اليونانى وزفه إلى الخبرة المسيحية ، فأظهر الأول أن فى وسع المسيحية ، فأظهر الأول أن فى وسع المسيحية ،

من النساك كانوا يعيشون لبضع سنين فوق العمدان اقتداء ما فعله سمعان العمودى . (المترجم ) من النساك كانوا يعيشون لبضع سنين فوق العمدان اقتداء ما فعله سمعان العمودى . (المترجم ) من النساك عبياشيا - امرأة من أعلام المتحف، دافعت عن الفلسفة الوثنية ضد المسيحية . (المترجم )

يتفوق من الأدب البوفاني قسطاً وافراً ويوليه من التقدير والمحبة ما هو آهل له ، ولكن الديرية \* الرهبانية » المصرية ناصبت العداء للهيلينية بوجه عام وخاصمت كل صورة من صورها ، وفي الحق إن المسيحية ( وليس هذا في مصر وحدها ) خطيصت الخفقات الوطنية الحفية من عقالها وأطلقت العنان لأساليب الحياة القومية وبثت فيها روح الحياة من جديد . والمدينة الدولة التي كانت أبوز مظهر من مظاهر الحياة الهيلينية والتي يرجع إليها الفضل الأكبر فيها توافر لهذه الحياة من بهاء وقوة ، كانت كذلك المصدر الأساسى فيا انتاب تلك الحياة من خمعف في مرحلة تغلغها في صميم العالم الشرقي ، وحيثما ذهب اليونانيون كانوا يحلون ويستقرون في جماعات قوامها المدن . وهذه كانت تؤلف مراكز صغيرة لنشر الثقافة الهيلينية . ولكن لما كان اليونانيون يقيمون بوجه خاص في داخل نطاق مدنهم ، فإن أثر هذه الثقافة على الريف المحيط ، جاء في أَفْضُلُ أَحْوَالُهُ \* مُحَدُودُ النَّطَاقُ ؛ وفي الحق يمكن أن نعد بصعوبة أن مصر كان يها أي مدن يونانية ، بل إنه حتى في هذا القطر ، يبدو أنه فها عدا الاستثناء الرحيد \_ وهو الفيوم \_ كان اليونانيون مكدسين بوجه خاص في حواضر الأقسام ، وتركوا القرى غالباً إلى المصريين . وعندما ندرس البردى اليوناني من العصرين البطلمي والروماني بما فيه من متعة من نواح متعددة ، نساق بعض الشيء إلى التفكير في مصر باعتبارها بلدآ يتكلم اليونانية ، متجاهلين الثقافة القومية مع أنها تبدو لنا واضحة للعيان من الوثائق الديموطيقية القانونية «وإيصالات» الضرائب الديموطيقية بين حين وآخر أو الحلاصات بفحوى ما في « الإيصالات » اليونانية ، و بعض قصاصات من الأدب الديموطيقي الشعبي . ولكن باستمرار بِقيت الحياة المصرية الصميمة تجرى على وتيرتها بين طبقة الشعب كما لو كانت بعيدة عن الأبصار وقاما يلحظها أحد ، وهي تكن العداء الحي اللهيلينية وترعى عزمها القومية ؟ فلما وصلت المسيحية إلى هذه الطبقة كانت بمثابة القوة المخلَّصة وساعدها على ذلك تغيير في الخط وأسلوب الكتابة ، على أن الكتابة الديموطيقية الصعبة كانت في أغلب الظن معروفة لفئة قليلة من الناس بن خارج نطلق طبقة التكهنة ، ولكن في القين الثالث بالأ الناس بجرون على

استعمال أحرف الهجاء اليونانية مع إضافة ستة حروف مأخوذة من الديموطيقية ، فيكتبون بها النصوص المصرية . ومن المحتمل جداً أن ذلك كان من أجل أغراض سحرية حيث لزم توخى اللقة التامة في إيراد الصيغ السحرية ، فاستعيض أول الأمر عن الديموطيقية التي لا تدون الحروف المتحركة ، بحروف الهجاء اليونانية التي بها نظام الحروف المتحركة ؛ ولكن على أى حال أدرك المسيحيون لأول وهلة الإمكانيات التي ينطوي علمها هذا التجديله. وفي أول الأمر ظهر في الحواشي الهامشية أو الشروح التي وردت بين السطور ثم في نصوص متصلة، أن الأسفار المقدسة بدأت تترجم إلى القبطية ، وهو الاسم الذي كان يطلق على ذلك الحط الجديد الذي كان آخر صورة كتبت بها اللغة المصرية ؛ وقبل آن يتقدم بنا العهد في القرن الرابع كان الكتاب المقدس كله في متناول القراء من المصريين . وأصبح الذين يستطيعون قراءة الكتابة اليونانية أكثر بكثير ممن يقرأون الديموطيقية ، وفضلا عن ذلك فكتاب القبطية كانوا يستخدمون صورة من الكتابة المصرية أكثر حداثة وأقرب إلى العامية مما كان يستعمله كتَّتاب الديموطيقية . وعلى ذلك نشأ أدب قبطى وافر ذو طابع إنجيلي والاهوتي وطقوسي ولكنه في القليل النا در علماني. وللمرة الأولى منذ القرن الثالث قبل الميلاد وجدت روح مصر ذاتها وسيلة للتعبير المجرد من كل قيد ، والكثيرون من الرهبان والنساك كانوا من سلالات مصرية ، وفي واقع الأمر إن الديرية « الرهبانية » ، كما ألحْتُ من قبل ، كانت في أغلب الظن ثمرة إنتاج مصري قوى إلى حد ما، وعلى ذلك اتخلت الكنيسة المصرية طابعاً قومياً وياً ، فللصريون اللذين لم يجر فى عروقهم دم يونانى لم يظهروا مطلقاً مقدرة كبيرة على التفكير الفلسؤ, الخالص . وإلى المفكرين اليوفانيين المشتغلين باللديانة ، ترجع الأحمية المتعلقة بِالْأُسرارِ الْمُخْمِيةِ ثما يغلب على كتير من الخرافات المصرية ، مثلما هي الحال في قصص إيزيس وأوزوريس، فالرهبان الذين كانوا يحتشدون في وكانب بطريقهم ويلتقون في المجامع التي عقدتها الكنيسة ، كانوا بالتأكيد على قلىر قليل من الفهم والمعرفة بدقائق الأمور اللاهوتية المعروضة على بساط

البحث ، وإنما الأمر الذي كانوا يستطيعون فهمه هو المعارضة السياسية التي كانت تبديها مصر ضد سيطرة الحكومة الإمبراطورية . ومن ثم كان من الطبيعي أنه عندما أصبحت القسطنطينية وهي العاصمة الجديدة هرطقية على عهد الإمبراطور الآري قسطنطين تتعين على مصر أن تتبع المذهب الكاثوليكي . ولما صارت القسطنطينية كاثوليكية المذهب وجب أن تكون مصر هرطقية .

وقد حدث هذا الانشقاق الذي فصل جملة الكنيسة المصرية عن العالم المسيحي الكاثوليكي في القرن الخامس. وفي ظاهر الأمر كان محور الخلاف يدور حول العقيدة . وكان الفكر اللاهوتي لا يزال مشغولاً بمحاولة البحث فى تعريف سر تجسد الأقنوم الثانى والوصول إلى كنهه: فإذا كان المسيح هو الله والإنسان معاً فهل هو ذو طبيعتين ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي بالضبط العلاقة بينهما ؟ وقد أنكر آريوس (Arius) وجود التطابع واتحاد الابن والأب في طبيعة واحدة ، ولو أنه لم ينكر ألوهية المسيح في صورة ما . والخطأ من الجانب الآخر المضاد هو في إغفال الناسوتية أو التقليل من شأنها . ولو آن هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة في أبعد صورها كانت تسمح بوجود الطبيعتين قبل اتحادهما عند تجسد الأقنوم الثاني ، فإنها كانت تقول بأنه ليس هناك سوى طبيعة واحدة فها بعد. وعلى ذلك أخمدت الطبيعة الإلهية الطبيعة ُ البشرية وأطفأتها ولم تُنضَمَّن فها وبذلك انفصمت مرة أخرى الرابطة التي تصل بين الله والإنسان . هذا عرض مُبسط وإن شابه عدم توخي الدقة التامة ، فمحور الحلاف في غاية الدقة وليس من اليسير بحال من الأحوال إدراك كنهه . وقد بذل قادة الكاثوليك محاولات متكررة من أجل الوصول إلى حل وسط حتى استحال في آخر الأمر محور الخلاف إلى أضيق الحدود وأتفهها ، ولكن ذهبت الجهود أسدى ، وتعقد الحلاف بتداخل عناصر الكراهية الشخصية وقيام المنافسة بين كراسي الأسقفيات الثلاث الكبرى وهي روما والقسطنطينية والإسكندرية . وكما قال بحق المرحوم چان ماسبير و Jean) (Maspero : « لم يكن المذهب القائل بالطبيعة الواحدة (المونوفستية) هرطقة

في أساسه ، وإنما كانت الغاية منه مجرد الانشقاق » .

وكان شاغل كرسي أسقفية الإسكندرية من عام ٤١٤ إلى ٤٤٤ هو القديس كيرلس (St. Cyril) ؛ وإن كانت آراؤه تؤكد بصفة خاصة ألوهية المسيح ، فقد بقيت داخل نطاق العقيدة المسيحية (الأرثوذكسية) وبيناكانت تنقصه الفضائل العظيمة جداً التي كان يتحلى بها سلفه العظيم - أثاناسيوس -فإن القديس كيرلس أظهر بصورة مبالغ فيها نفس النقائص والمعايب التي كان عليها سلفه ، فكان صلفاً ، محباً للصخب ، حريصاً على الوصول إلى السيطرة والسلطان ، واسع الذمة إلى أقصى حد ولا ضمير له في انتهاج السبل التي تحقق له أغراضه ومآربه ، فهو الذي حرض الرهبان والغوغاء على طرد الهود من الإسكندرية ، وهو الذي بذل قصاري جهده في القضاء على المدرسة الفلسفية في الجامعة مع ما يتبعها من هيئات وثنية . وهو وإن لم يكن المحرض على الاضطرابات التي أدت إلى مقتل هيباشيا ، فإنه كان على الأقل راضياً عن ذلك بما اتخذه من موقف سلبي . وفي مجمع إفسوس المنعقد سنة ٤٣١ كان هو المسئول الأول عن قرار الحرمان والنفي الذي صدر ضد نسطوريوس (نسطور) (Nestôrius) بَطَر يق القسطنطينية ، وعن طريق الرشوة والإغداق بسخاء نجح في الخلاص من المسئولية عما ارتكب من مخالفات جسيمة أساءت إلى سمعة المجمع ، وكان خلفه ديوسقوروس (Dioscorus) موسوماً بجميع النقائص التي كانت تشين كيرلس ولكن تعوزه الكياسة والحنكة السياسية والرقة التي كان يتصف بها كيرلس ، وقد ورَّط نفسه في موقف يحتم عليه أن يكون من المؤمنين بمذهب أصحاب الطبيعة الواحدة . وفي مؤتمر إفسوس سنة ٤٤٩ م الذى أطلق عليه مؤتمر « الزيف والعدوان » ، تم له النصر ولكن بطرق وأساليب كانت هوجاء لدرجة أنها أثارت عليه عصبة قوية تألفت ضده ، وفي مؤتمر خالقيدون (Chalcodon) سنة ٤٥١ الذي أصدر البيان المشهور معلناً فيه أن المسيح «مفطور في الجوهر والمادة بفطرة أبيه فيما يتعلق بلاهوته ومتحد في الطبيعة الواحدة معنا فيا يتعلق بناسوته ، وأنه « ظهر لنا متقمصاً في طبيعتين ،

أدين ديوسقورس وعزل من وظيفته، وقد سلط الغوغاء على بر وتريوس (Protorius) المعين خلفاً له فزقوه إرباً إرباً بتحريض من منافس يدين بمذهب الطبيعة الواحدة ، هو تيمونى القط (Timothy Ailouros) كما كان يلقب من قبيل التهكم. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كتلة المسيحية المصرية منشقة على الكنيسة الكاثوليكية .

والإنشقاق ، وإن كان ضرورياً في بعض الأحيان ، فهو شر مستطير على الملوام لأنه بتوكيد نقاط الحلاف وإبرازها، يؤدى إلى ضيق الأفق حتى بين أفراد هيئة تنتمى إلى جد واحد ، وإلى ضيق الأفق وقصور الفكر في هيئة يسود بيها الحلاف والانقسام ، وهذا ما تحقق بالفعل في هذا الشأن ؛ فالفريق الكاثوليكي أو الملكاني \* (Molkite) ، كماكان أيطلق عليه ، صرفه اعباده على تأييد الحكومة الإمبراطورية إلى اتحاذ موقف ذميم ممقوت من غالبية الشعب ولم يحظ إلا بنفوذ وسلطان محدود وكان يسيطر على جمع قليل من الأتباع ، أما القائلون بالطبيعة الواحدة أو البحقوبيين (Jacobites) و يؤيدهم الرهبان الجهلة الذين كانوا يناصبون العداء وينفرون من الثقافة الهيلينية في جميع صورها ، فقد أثبتوا عجزهم النام عن المساهمة بأى نصيب يذكر في الجهود الفكرية في ذلك العصر عجزهم التام عن المساهمة بأى نصيب يذكر في الجهود الفكرية في ذلك العصر مقراً لمدرسة الوعظ والإرشاد الشهيرة ، بل إنها في القرنين الثاني والثالث مغراً لمدرسة الوعظ والإرشاد الشهيرة ، بل إنها في القرن الرابع أخرجت في شخصي أثاناصيوس (Atbanasius) ، مثلاً يتعتد به في التاريخ الكنسي ، اعتراها الاضمحلال وأصيبت بالركود المحلي.

ولم يوفق كبرلس فى القضاء على المدرسة الفلسفية بالاسكندرية ؛ وحتى عهد متأخر هو النصف الثانى من القرن الخامس كان لا يزال بالجامعة حلقة من الفلاسفة الوثنيين ، أتبحت لنا فرصة الوقوف على ماجريات أحوالم بما كشفه ملتمس حفظته لنا بردية ، وما أضفاه من ضوء خلاب ، ومع ذلك فعلى الرغم من

<sup>- ﴿ ﴿</sup> الْمُلْكُلِينِ مِ الْكُنِيسَةِ الرَّهِيةِ فِي النَّهِهِ البَيْرُفِيلِي .

أن ثقافة هؤلاء الرجال كانت بلا ربب شديدة الاصطباغ بالهيلينية فإنهم كانوا وطنيين غيورين ، وكان أحد هؤلاء هو المؤلف الشهير لرسالة باقية في موضوع الكتابة الهيروغليفية ، وحتى في الإسكندرية كانت الهيلينية مهددة في كيانها ، أما في باقي أجهزاء مصر فإن المؤثرات المعادية ، من الديرية الرهبانية ، ورد الفعل الوطني ، كانت تلتي العون والتشجيع ، بفضل ذلك الانهيار الاقتصادي الذي عجزت إصلاحات دقلديانوس عن أن توقفه .

والمظهر البارز في هذه الإصلاحات كان في تبسيط نظام الضرائب ولكن الفوائد المرجوة من هذا التنظيم كانت خداعة . في تحديد وحدات الانتاج كان يراعي في الاعتبار ، في حقيقة الأمر ، أوجه الاختلاف في الكيف وكان يسمح بلا ريب بالكسور ، ولكن حتى مع ذلك كان الأسلوب المرعى في تقدير الضرائب يعوزه التهذيب وتشوبه بعض الشوائب التي تجعله غير واف بضهان السلامة في وقت استحكمت فيه حلقات الضيق الاقتصادى ؛ فيي سوريا - على سبيل المثال (ونفتقر إلى أرقام خاصة بمصر) - كانت وحدة الضريبة (iugum) على أحراش الزيتون تبلغ ٢٢٥ شجرة . وعلى ذلك إذا فرضنا أن شخصاً كان يملك ٢٤٠ شجرة فإن الضريبة المربوطة عليه تكون على أساس وحدة ضريبية واحدة وكسر منها ؛ فإذا كانت إذا بعض أشجاره قديمة العهد وليست وافرة الإنتاج للغاية ، فإنه قد يكون من الخير له أن يقطع خمس عشرة منها ، وبذلك تنقص مسئوليته وتقتصر على وحدة ضريبية واحدة . ويحدث مثل هذا بالنسبة لمالك الأرض الصالحة للزراعة إذ قد يكون من المجدى والمفيد له أن يترك الأجزاء الأقل خصوبة من أرضه من غير زراعة . ومن المعروف أن هذا الأمر حدث بالفعل وكان من نتيجته أنه في مواطن كثيرة بأفريقيا وسوريا ، وليس الأمر بأقل من ذلك في مصر ، بدأمت الأرض تخرج من نطاق الزراعة بإهمالها . وفي وسعنا أن نتتبع هذا التطور في وضوح وجلاء بصفة خاصة في الفيوم حيث نجد ما كان من القرى آهلاً بالسكان ومزدهراً في

القرن الثانى ، بل وما كان فى القرن الثالث مراكز فسيحة يتجمع فيها السكان ، قد هجرها أغلب أهلها في صدر القرن الرابع ؛ وما وافت نهاية هذا القرن حتى كانت قد تحولت إلى أكوام كبيرة من الرمال تُغطى ما بتي من آثار هذه المساكن المهجورة . وبقيت على هذه الحال حتى العصور الحديثة . وكان الدخل من أية ولاية تطورت فها الأمور على هذا النحو ، آخذاً في الانكماش ، على أنه لم يطرأ على مصروفات الحكومة ما يقابل ذلك من نقصان. ولما أصبحت الحدود الشمالية تعرضة لغزوات مستمرة يشنها البرابرة من التيوتون ، تطاب هذا قوة عسكرية كبيرة ، كما أن الفرس كانوا دائماً خطراً مسلطاً على الشرق . وفضلاً عن ذلك فإن النظام الذي ابتدعه دقلديانوس كان يتطلب بير وقراطية مُعْكمة . ولكى ميحال دون ابتزاز الأموال وارتكاب الظلم ، ابتدعت سلسلة متشابكة من القيود والضمانات لحسن الرقابة ، ونُصِّب الموظف كي يكون عيناً على عمل زميله . وكان لا بد أن يتقاضى جميع هؤلاء الموظفين مرتبات ؟ وفضلاً عن هذه الأجور كانوا جميعاً يتطلعون إلى الحصول على منح إضافية اعتبروها حقا لهم وهي ما يطلق عليه (Sportula) وبلغ الأمر بهذه المنح والعطايا أن أصبحت إجراء مسلماً به حتى إنه كان يعمل حسابها بالفعل في تقدير الضرائب، ومثل ذلك ماجرى عليه العرف في كثير من الفنادق والمطاعم الحديثة عندما تعاول الاستعاضة عن إعطاء الحلوان «البقشيش» بتحصيل مبلغ يقدر بنسبة عشرة في المائة في نظير ( الخدمة ) . ولم يكن في وسع الحكومة ، إن هي شاءت ، تخفيض مطالبها ، فاضطرت مجالس الشيوخ في حواضر الأقسام بما لديها من وسائل وأدوات ، بوصفها المستولة عن تدلم الحصص الجماعية كاملة ، أن تعمد إلى الإكراه وتضييق الحناق على الفلاحين ، فإذا ما عجزت هذه الهيئات بعد ذلك عن الوفاء بالقدر المطلوب فإن أملاكها الحاصة كان علها أن توفي بما يلزم لسد العجز ، وعلى ذلك كانت الضائقة الاقتصادية سبيلا للمرور ، به مسلكان ، ووجد الفلاحون وطبقة أعضاء الشيوخ أنفسهم وجها لوجه أمام الخراب المشرك . وكان في وسع الحكومة ، وهي الحريصة بإخلاص على أن

تحول دون وقوع تلك الكارثة ، أن تصدر التعليات والتوسلات لمنع الاستغلال ، ولكن لم يكن من المجدى كوسيلة لعلاج تلك الحالة ، غير تحفيض الحصص المقررة ، ولما لم يكن من المستطاع أن تنظر السلطات في هذا الأمر ، فإنها عمدت كالمعتاد إلى الإكراه والضغط، ولما كان مصير أمور كثيرة متوقفاً على إنتاج الأرض ، فإن زارعها - سواء أكان مؤاجراً أم مالكاً لها - لا بد أن ممنع من مغادرتها ويتعين عليه أن يلتصق بالأرض التي يفلحها. أما طبقة أعضاء مجالس الشيوخ — وهي التي تقع علمها المسئولية آخر الأمر عن النصيب المقرر \_ فلاأقل من المحافظة على كيانها وعلى مالها من سلطان (١٨). فكان من المحتم أن يخلف ابن عضو الشيوخ أباه في تحمل مسئوليته والتزاماته ، وكذلك الحال مع ابن الملاح المكلف بشحن الغلال ونقلها وتوصيل الضرائب النقدية إلى القسطنطينية فإنه ملزم أن يكون هو نفسه ملاحاً ، كما أن ابن المكارى لا بد أن يصير مكارياً على شاكلة أبيه . وعلى ذلك اقتضى المنطق الذي لا مناص منه أن تنشأ حالة من النظام البيزنطي ، طابعها الاسترقاق وسلم على مراحل ومراتب كثيرة قوامه الطبقات والحرف التي كانت كل واحدة مها تخضع لنظام الوراثة ، ولاسبيل إلى الفرار منها (١٩١ . على أن صرامة هذا النظام لم تكن في واقع الأمر مطلقة ، لا معدى من الحيدة عنه ، وإنا لنسمع عن أناس ارتقوا من أصول وضيعة إلى أعلى عليين ، الأنهم سلكوا بصفة خاصة واحداً من سبل ثلاث : وهي الجيش ، أو العمل فخدمة الحكومة ، أو الكنيسة . ولكن هؤلاء كانوا قوماً أوتوا ذكاء خارقاً أو مقدرة فاثقة على الابتكار . أما الرجل العادى فكان محكوماً عليه أن يبقي طول حياته في المركز الذي أعدته له المقادير بحكم مولده .

وفى العصر البطلمى كان الفلاح إذا وجد أن موقفه أصبح لا طاقة له به ، فإن من حقه أن يلوذ بالاحماء بمذبح الملك أو بأحد المعابد العديدة التي كانت تتمتع بحق الجبرة والشفاعة ، ولا يبرح مكانه أبداً حتى يرفع عنه الظلم ويجاب إلى مطلبه ، فلما جاء العهد الروماني تصر هذا الحق في أضيق نطاق ،

فكان المسلك العلبيعي أن يعمد الإنسان إلى الهروب والغرار إلى المستنقعات أو الصحراء والانضام إلى بعض العصابات من المصوص وقبُطاً ع الطرق . ومع خلك فقد كان هناك احتمال آخر ، وكما بينت في الفصل السابق ، كان هناك أناس ـ حتى في القرن الثالث م انتفعوا في هذا المحيط الشامل للتدهور العام ؟ فكان في وسع أولئك الذين أوتوا قدرة على الابتكار وهمة ونشاطاً مزوداً برأس المال أن يحولوا مصائب غيرهم إلى مزايا تعود عليهم بالنفع والحير الأنفسهم. وفي ذلك العصر كان قد بدأ الأفراد من قبل في حيازة الضياع الشاسعة لأنفسهم ، وعمد أصحاب تلك الضياع إلى موازنة أر باحهم من مزرعة في مقابل ما قد ينجم من خسائر في أخرى ، وبهذا كان في وسعهم تحمل مطالب جباة الضرائب من غير إرهاق أوحرج كبير . وقد نكون على ثقة ويقين أنه في عصر غلبت عليه المادية والإسفاف ، كان في وسع صاحب المال أن يجد السبل ميسرة لديه كما يحصل على معاملة خاصة ، فيها إيثار له على غيره . ومن قبل نهاية القرن الرابع كان ملاك الأراضي الأثرياء (potentiores) قد حصلوا من الحكومة ﴿ نَظُراً لَمَا يَحْتَمَلُ مِن أَنَّهَا وَجَدَتْ أَنْ مِن العَسِيرِ عَلَيْهَا أَنْ تَجْبِي النَّصِيبِ المقرر بغير ذلك ) على حتى عرف باسم « أتوبراجيا » " (autopragia) يخول لمم جباية الضرائب المستحقة على ضياعهم المحاصة ثم المقيام بأدائها مباشرة إلى المؤانة الإقليمية دون وساطة الجباة المحلين، فلما صار المالك الصغير مهددا حينند بأن يحلى به الخراب ، كان في وسعه أن يطلب الحماية من أحد جيراته الأقوياء . وكان في مكنته أن يُسلم له نصيبه من الأرض على أن تبقى له حيازتها من بعد ذلك بوصفه مستأجراً لها ، يؤدى الحدمة لسيده صاحب الأرض ، في نظير اضطلاع الأخير بالمستولية الأخيرة عن دفع الضرائب ؛ وبذلك تجوَّل وضعه من مالك إلى مستأجر ملتصتي بالأرض التي أصبحت إذ ذاك ملكاً لآخر ، وبذلك آل الأمريه إلى أن أصبح فلاحاً بمن تدرج أساؤهم في اسجل (colonus adscripticies) ، بل في حقيقة الأمر قن .

<sup>\*</sup> هذه كلمة بيزانية في أسلها ، ويحاما تصرف ذاق ذو طابع استقلال: (المترجم)

ولم تستسغ السلطات الإمبراطورية ذلك التطور الذى آل إليه نظام الرعاية والولاية فكان الدستور تلو الدستور يصدر بتحريم ذلك النظام على ولكن دون جدوى . فلم تنفع أوامر الحظر والمنع أمام ضغط الأحوال الاقتصادية التي لا سبيل إلى مقاومتها ، وفي آخر الأمر سلمت الحكومة في سنة ٤١٥ بالوضع الراهن . وقد نص دستور أسن في هذا العام بأن جميع من كانت في حيازتهم آراض قبل سنة ٣٩٧ بيحق ما لهم من رعاية وولاية ، وجب تركها ملكاً لهم على أن يتحملوا مستولية الوفاء بجميع ما عليها من التزامات قيبل الفلاحين التابعين لهم ، ولكن أوجب هذا الدستور الامتناع عن استعمال اسم راع أو حام ، وفى هذا التسليم تصحيح لوضع الفلاحين المدرجة أسماؤهم في سجلات coloni) (adscripticii من الناحية القانونية ولكنه لم يحقق القصد المرجو منه ، فيمنع حدوث أى تطور آخر في نظام الرعاية والولاية ، ولو أنه نظراً لندرة أوراق البردي الذي يرجع تاريخه إلى القرن الخامس إلى درجة تدعو إلى الغرابة ، فإنه ليس لدينا من سبيل إلى تتبع ذلك التطور في شيء من التفصيل. وعندما نبلغ القرن السادس آ الغنى بالوثائق ، تعترينا الدهشة من ذلك التغيير الذي حدث ، فكان أول تجدید نلحظه ، له طابع إداری ، فتوارت الحواضر « البنادر » والمراكز (pagi) التي كان يشرف على كل منها رئيس (praepositus) ، وهي التي كان ينقسم إليها « النوم » . وأصبحت المنطقة الريفية برمها تؤلف إذ ذاك إقليما واحداً، يتولى إدارته من الناحية المالية موظف يطلق عليه صاحب الكورة ( پاجارك (pagarch)) وقد حدث هذا التغيير في القرن الخامس على سبيل اليقين ،، ولعل ذلك كان في عهد الإمبراطور ليو الأول (Lea I) (من ٤٥٧ إلى ٤٧٥ م (٢٠٠) . ولم يكن سلطان صاحب الكورة (الياجارك) في الظروف العادية شاملا للمنطقة برمتها ، وذلك لأن الضياع الخاصة بكبار ملاك الأراضي المتمتعين بحق الأتوبراجيا (autopragia) كان مُخولا لهـا حرية التصرف من حيث دفع الضرائب المستحقة علما من غير طريق صاحب الكورة ، بل أداؤها مباشرة إلى أمين بيت المال [ الخزانة] في الإقليم ، وقد أسبغ مثل هذا الامتياز على

عديد من الأديرة والكنائس وعلى بعض القرى ذات الأهمية الكبرى (وذلك بلا ريب من قبيل سد الفراغ أو استكمال لقوة الأشراف) ، وكان صاحب الكورة موظفاً معيناً من قبل الإمبراطور ومسئولاً أمامه ، وليس له أى سلطان على هيئة البلدية التي لم تعد ، بعد إنشاء وظيفته ، مروكلة بالشئون المالية في عيط منطقة الريف .

وحدث تغيير خطير الشأن في الإدارة عام ٥٥٤ (٢١) ، عندما أصدر چستنیان (Justinian) مرسومه الثالث عشر . وقد وصل إلینا هذا المرسوم فى صورة مبتورة ، ولكن فى الإمكان أن نعيد تكوين الفقرات الرئيسية من القدر الضائع بطريق الاستقراء من الجزء الباقي منه ؛ وكانت قد جرت من قبل كثير من التعديلات والتنظيمات التي أدخلت على وضع الولايات وتم " هذا على يد دقلديانوس. وفي عام ٣٨٢ لم تعد هذه الولايات تؤلف جزءاً من أسقفية الشرق ، وأصبحت أسقفية منفصلة ، وصار لوالى مصر الذى يحمل لقب أوغسطال (Augustal) السلطان المطلق على البلاد كلها ؛ ولكن إلى ذلك الحين ، كان المبدأ الذى وضعه دقلديانوس والقاضى بالفصل بين السلطتين العسكرية والمدنية لا يزال مرعياً ، فعُدل عنه إذ ذاك ، وبمقتضى التنظيم الجديد تفككت لأول مرة وحدة مصر ، فلم يعد لوالى مصر الأوغسطالى أى سلطان على الولايات الأخرى التي خضعت جميعها على السواء للسلطان المباشر الذي كان يفرضه والى الحرس البريتورى في الشرق (Prefect of the Praetorium of the Orient) وكان كل حاكم يتمتع بسلطات عسكرية ومدنية معاً . ومنذ ذلك التاريخ انقسمت مصر ( فيا عدا ليبيا ) إلى أربع ولايات متساوية في المرتبة وهي مصر (Aegyptus) \* ويشرف علها دوق (Duke) ، يحمل لقب أوغسطال (Augustal-is) ؟ وأوغسطامنيكا (Augustamrica) \*\* وعلما دوق ، ثم

الجزء الغرب من الدلتا ويشتمل على الإسكندرية .

الحزء الشرق من الدلتا حتى بليس .

أركاديا (Arcadia) " وعليها كونت (Count)، والإقليم الطيبي (Arcadia) وعليه دوق أوغسطالي ؛ وكل من الولاية الأخيرة والولايتين الأوليين كان مقسما بدوره إلى ولايتين فرعيتين تخضع كل واحدة منهما لحكم رئيس (praeses) متمتع بسلطة مدنية بحتة .

ومن الناحية الاقتصادية كان أهم تجديد نلحظه في القرن السادس هو تلك الضياع الشاسعة التي كانت للأسر الشريفة . ولدينا معلومات وافرة عن إحدى هذه الأسر ، نظراً لأن الكثير من أوراقها بقيت محفوظة بين أوراق البردى التي عثر علما في أكسيرنخوس (٢٢) . وأول فرد من أعضاء هذه الأسرة ممن أمكن التعرف عليهم على سبيل اليقين هو فلاڤيوس أبيون (Flavius Apiôn) وهو من ذوى المكانة والمرتبة القنصلية ، وكانت العادة المألوفة في ذلك الحين. تقضى بمنح تلك المرتبة من قبيل التكريم للشخصيات البارزة ممن لم يكونوا قد شغلوا بالفعل وظيفة القنصل ، ويبدو أنه كان على قيد الحياة سنة ٤٩٧ م عندما كان ابنه فلا ثيوس إستراتيجيوس (Flavius Strategius) يحمل لقباً من ألقاب البلاط وهو كونت الحرس الإمبراطوري (٢٣) (comes domesticorum) ثم بعد ذلك حصل إستراتيجيوس نفسه على المرتبة القنصلية والبطريقية وشغل الوظيفة الإماراطورية السامية وهي كونت الهبات المقدسة (٢٤) Count of the Sacred) (Largesses) ؛ وكان ابنه فلاڤيوس أبيون الثاني (Flavius Apiôn II) قنصلا يزاول نشاطه الرسمي بالفعل في سنة ٥٣٩ ، وكان بطريقياً ، ومن ٥٤٨ حتى ٥٥٠ كان دوق الولاية الطيبية . وكان ابنه ، فلاڤيوس إستراتيجيوس الثاني (Flavius Stratêgius II) ثم خلفه أبيون الثالث قبل ٩٠٠ ؟ وآخر من سمعنا عنه من أفراد هذه الأسرة هو ثالث إستراتيجيوس ولعله كان ابن أبيون هذا ، وبعد ٦٢٥ توارت الأسرة ، ولعل سبب ذلك راجع لل مجرد عدم بقاء شيء من أوراق البردي بعد هذا التاريخ مما يتعلق بهذه الأسرة .

ه مصر الوسطى بين أطفيح والمنيا .

وإن أسرة تقيم في مصر الوسطى وتتمتع طوال أجيال متعاقبة بالمراتب السامية من قنصلية وبطريقية ، ولم يقتصر توليها أسمى المناصب الادارية على داخل مصر فحسب ، بل أسهمت بتخريج قنصل تولى منصبه بالفعل في الإمبراطورية ــ كان من الجلى أنها ذات حيثية ، وتدل أوراق البردى على أن أسرة أبيون هذه كانت في واقع الأمر تستحوذ على ثروة شاسعة وتتمتع بسلطان كبير ، فكانت تمتلك ضياعاً لا في إقليم أكسيرنخوس فحسب ، بل على الأقل في إقليمين آخرين كذلك ، وهما إقليم كينو بوليس (Cynopolito) والفيوم أو الإقليم الأرسينويني ؛ فني إقليم أكسير نخوس ، كانت قرى كثيرة برمتها تنتمي إلى هذه الأسرة . وكان شأنها شأن غيرها من الآسر العظيمة التي نسمع عنها في أن لها جيشاً خاصاً بها يتألف من جند مأجورين هم الذين كان يطلق عليهم (buccellarii) وهم الذين كانوا ينتظمون رجالاً ينتمون إلى الجنس الألماني على ما علمناه من حسابات الضيعة . ولهذه الأسرة كذلك ، أسوة بغيرها من الأسر ، سجونها الخاصة (مع أن هذا الإجراء كان محظوراً بنص الدساتير الإمبراطورية ، ولكن دون جدوى ) ، وخدمة بريدية خاصة بها ، ذات محطات منتظمة للبريد ولها إصطبل للسباق ، وحمامات عامة ، ومستشفيات ومصارف خاصة ، ودور للحساب ، ورهط من الموظفين التابعين لها ، وكاتمي السر ، والمحاسبين ، وجباة الضرائب وما إلى ذلك . وكان لهاأسطول من قوارب النيل ، بل إنها لم تكن تدفع المستحق عليها من الضرائب إلى أمين الخزانة العامة في محيط الإقليم ، وإنما كانت تؤديه مباشرة إلى الإسكندرية ، وكانت تقوم بتأسيس الكنائس والأديرة وتغدق علمها الهبات. وبما لا ريب فيه أنها كانت تتولى الإشراف علما كذلك.

وإن التوفر على دراسة أحوال هذه الأسرة الكبيرة ليوحى حماً بمقارنتها بأمراء الإقطاع في غرب أوربا ، وليست المطابقة والقياس في واقع الأمر تامة ؛ فالنظام الإقطاعي في الغرب كان بحكم الضرورة عسكرياً ، والمستأجر الحريستحوذ على نصيبه من الأرض على شريطة أن يؤدى الحدمة العسكرية في

الخرب لأمير الإقطاع التابع له ، سواء أكان هذا للملك مباشرة كما هي الحال مع المستأجرين الكبار أو لأمير إقطاعي مستأجر من الباطن ؛ ولم يكن الإقطاع في مصر عسكرياً ولم تكن الضياع رقعاً متلاصقة من الأرض كما هو الشأن في فرنسا، وإلى حد ما في إنجلترا وويلز ، وإن كان ذلك بدوجة أقل، وإنما كانت مبعثرة في أرجاء البلاد ، وأحياناً كان بجزء من الأرض في محيط قرية ما ينتمي إلى إحدى هذه الضياع بينا بني جزء آخر في حيازة ملاك صغار لا يلتزمون قبله بأداء خلمة عسكرية (٢٥٠). وفي الغرب كان الأمير الإقطاعي يعيش في قعمر هو معقله ، وسط أراضيه ، أما في مصر فلمالك الأرض الكبير ييته - ولا بد أن هذا كان في حالة أسرة أبيون عبارة عن قصر في معاضرة من الحواضر ، في مدينة أكسيرنخوس أو هرمو پوليس أو حتى في الإسكندرية . ومع خلك فوضع ملاك الأراضي هؤلاء كان أشبه بوضع البارون الإقطاعي إلى درجة تكفى للتسويغ بأن نطلق علمهم شبه إقطاعيين . ومن الطريف أن نقارن النظامين من حيث أوجه الشبه والاختلاف ؛ في الغرب كانت الإمارة الإقطاعية صورة مصغرة من المملكة التي تنتمي إليها. فكما كان من حول الملك كبار المستأجرين الذين يدينون له بالولاء والتبعية ، فكذلك كان لكل أمير إقطاعي أقياله الذين يرتبطون به بروابط مماثلة ، أما الضيعة المصرية فهي من الناحية الأخرى صورة مصغرة أخرجت على شاكلة الإمبراطورية البيروقراطية ، التي كانت تؤلف جزءاً منها ولذا جرت في تنظيمها وسُلَّكم طبقات الموظفين على منوال البير وقراطية الإمبراطورية . وفي واقع الأمر إنه من المستحيل في بعض الأحيان ، ونحن بصدد وثيقة بردية من هذا العصر ، أن نتأكد مما إذا كان الأشخاص الذين ذكرت ألقابهم فيها، موظفين تابعين للإمبراطور أم خداماً لإحدى الأسرالكبيرة .

ويقابلى أولئك الأمراء الأقوياء وما كان يحيط بهم من بلاط صغير وأبهة فى مؤسساتهم ، جموع محتشدة من سكان الريف ، وهذه كانت تنقسم إلى طبقتين رئيسيتين ، فمن ناحية كان هناك فلاحون (coloni) فى الضياع الكبيرة وهم أقنان ملتصقون بالأرض وعليهم التزام خدمة أسيادهم من ملاك

الأراضي ، ومن ناحية أخرى كان هناك المزارعون الأحرار الذين يملكون أراضى خاصة بهم أو يستأجرون أرضاً من الملاك الصغار ، هؤلاء وإن كانوا أحراراً من الناحية الإسمية فإنهم كذلك التصقوا بالأرض وكان محرماً عليهم لصالح الدولة ، مغادرة إقطاعاتهم . ونظراً لأن اختيار أصحاب الكور (pagarchs). - وإليهم كان هؤلاء يدفعون الضرائب المستحقة عليهم ، فها عدا حالة القرى صاحبة الحق في الدفع مباشرة إلى السلطات الرئيسية - كان يجرى. من بين صفوف طبقة الأشراف (فأسرة أبيون ، على سبيل المثال ، شغلت. وظيفة صاحب الكورة على مدى فترات طويلة) ، فإن وضع هؤلاء المزارعين الأحرار لا يمكن أن يختلف كثيراً عن وضع الأقنان في الضياع الكبيرة . وفي الحق لما كان في صالح صاحب الأرض أن يعمل على ما يضمن لفلاحيه ومستأجريه اليسر والرخاء إلى حد معقول ، بينما كان لا يطبق على أحرار الفلاحين مثل هذا الإجراء ، وملاك الأراضي على جانب من الراء ، ويبدو أنهم كانوا في بعض الأحيان نموذجيين ، فإن الأمر ربما كان أسوأ بكثير ، ويدعم هذا الفرض مالدينا من بيّنة مستمدة من أوراق البردى، ولعل القرى صاحبة الحق فى دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة كانت أحسن حالاً بقليل ولكن وضعها لم يكن سعيداً موفقاً ، فأصحاب الكور (pagarchs) ، متلهم مثل الملاك المتمتعين بحق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة، مع ما كان لهم من صفة رسمية ، برموا بإجراء منح القرى هذا الامتياز ؛ وميزة الدفع إلى السلطات الرئيسية مباشرة يكون مآلها إلى التعطيل إذا تأخر دفع الضرائب وتراكمت الديون ، ويبدو على أى حال أن هذه الميزة لم تطبق على بعض الضرائب المحلية . وعلى ذلك إذا حدث أن وجد صاحب كورة فرصة للتدخل في شئون قرية متمتعة بحق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة ، فإن يده كانت تنزع إلى البطش طبقاً لما نعرفه من البردي الذي كشف عنه في مكان قرية أفروديتي (Aphrodite) في أ الإقلم الطيبي . فمن غارة شَنَّها جند مشاكسون ، إلى بيوت بهبت وأشعلت فها النيران ومياه حولت مجراها عن ، وحقول أتلفت وأهملت ، وراهبات خُطفن ،

وشخصيات بارزة من الملاك زج بهم فى غياهب السجون وسيموا سوء العذاب للك وأمثالها كانت النتائج التى أسفر عنها الشجار مع صاحب الكورة ، وهذا ماحدث فى قرية عمدت ، من قبيل الاحتياط ومن أجل تدعيم مركزها المخول لها يحق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة ، إلى اتخاذ إجراءات كفلت لها وضع نفسها تحت الحماية الإمبراطورية (٢٠٠٠) . ولكن الأمر على نحو ما صوره چستنيان (Justinian) فى ملاحظة أبداها فى أمر عال متعلق بقضية خاصة بما ارتكبه صاحب كورة من ظلم وعدوان هو « أن المؤامرات والدسائس التى ارتكبها ثيودوسيوس (Theodosius) برهنت على أنها أقوى أثراً مما نصدره من أوامر » (٢٠٠) ، فالأشراف شبه الإقطاعيين وجميع من يلوذ بهم من جند مأجورين (buccellarii) كانوا على مقربة ؛ أما الإمبراطور ، فهما كانت مقاصده ونواياه تنم عن الحير ، فإنه كان مقيا فى مكان قصى هو القسطنطينية.

وإن مبلغ الهوة السحيقة التي كانت تفصل بين شريف غنى وبين فلاح أجير (colonus) ، ليبدو في أروع صورة ، من الرجوع إلى العرائض والالتماسات ومقارنتها بالوثائق المماثلة من عصر أسبق ، وهاهو ذا ، على سبيل المثال ، صدر التماس كتب حوالي عام ٢٤٣ ق. م « إلى الملك بطلميوس ، من أنتيجونس (Antigonus) تحياتي ، لقد لحق بي ضيم وظلم من جراء معاملة باترون (Patrân) ، رئيس الشرطة في التوباركيةالسفلي ٩ (٢٨٠) . وإنه لموظف صغير في إحدى قرى مصر الوسطى ، ذلك الذي رفع ملتمساً إلى صاحب الحول والطول بطلميوس الثالث يورجيتيس ( الحيس ) ، ومع ذلك فإنه يخاطب الملك. كإنسان دون حاجة إلى التذلل أو استعمال عبارات فيها لغو وحشو أجير يعمل في ضيعة أبيون إلى سيده مالك الأرض : « إلى سيدى الفاضل أجير يعمل في ضيعة أبيون إلى سيده مالك الأرض : « إلى سيدى الفاضل أطحب للمسيح والعطوف على الفقراء ، البطريق ودوق الإقليم الطيبي ، ذى القدر المعظيم والمقام الرفيع ، أبيون (Apión) ، مقدمه أنوب (Anoup) ، عبلك البائس المسكين في ضيعتك المساة فقراً (Phacra) ، مقدمه أنوب (Anoup) ، عبلك البائس المسكين في ضيعتك المساة فقراً (Phacra) ، مقدمه أنوب (أرد ما هو أدعى للدهشة المسكين في ضيعتك المساة فقراً (Phacra) ، بيل إن ما هو أدعى للدهشة المسكين في ضيعتك المساة فقراً (Phacra) ، بيل إن ما هو أدعى للدهشة

والعجب تلك الجمل الغارصة في الفتاحية التملس مرفوع إلى دوق من قرية أفروديتها المتمتعة بحق دفع الضرائب إلى المسلطات العليا رأساً وذلك في سنة ٦٧هم (٣٠):

و إلى فلاقيوس ترياديوس ماريانوس ميخائيل جبرائيل قسطنطين ثيودور مارتيريوس چوليانوس أثاناسيوس ، القائد الذائع الصيت والبطريق ذى المنزلة القصلية وصاحب الفخامة ، المُولَى من قبل الحاسم العام چستن (Justin) ودوق وأغستال (Augustal) الإقليم الطبي السنة الثانية ، هذا ملتمس وتوسل من عبيلك المستحقين منك لأشد أنواع العطف ، وهم صغار الملاك البؤساء وسكان القرية المنكودة الحظ ، أفروديتى ، الداخلة في نطاق الدار المقدسة والواقعة تحت نفوذك الجليل (الموقر) ، وإن العدالة كلها وصدق المعاملة لتتجلى على الدوام في التصرفات والإجراءات التي تصدر بأمركم وتوجيهكم السامي الذي كنا في انتظاره منذ أمد طويل وتطلعنا إليه كما كان يفعل الموتى في الآخرة منتظرين انتظاره منذ أمد طويل وتطلعنا إليه كما كان يفعل الموتى في الآخرة منتظرين قيام المسيح الإله الخالد ، لأنك من يعده ، وهو ربنا وإلهنا ، والمخلص ، قيام المسيح الإله الخالد ، لأنك من يعده ، وهو ربنا وإلهنا ، والمخلص ، والمعين والمحسن الصادق الرحيم ، أصبحت عمل كل آمالنا في الخلاص ، ويتوقف مصيرنا على سموك الذي تلهج جميع السنة الناس بفضله وعلو شأنه في ويتوقف مصيرنا على سموك الذي تلهج جميع السنة الناس بفضله وعلو شأنه في الخارج . . . ، ولهذا جننا إليك غير هيابين ولا وجلين في خضوع وخشوع مترسمين خطاك الطاهرة ، فطلعك على الحالة التي النها أمورنا » .

فى علم كهذا هل من عبال أو من سبيل إلى وجود الهيلينية ، وهى الحضارة السائلة بين أحرار الرجال ذوى العقول الجوة ؟ وكانت أشهر مواكزهام فى خارج نطاق الملن اليونانية وهى الإسكندرية وبطلمية " ، مجصورة فى حواضر الأقسام . ومعلوماتنا عن الشئون البلدية أشد قصوراً فى القرن السادس مما هى

به لم يذكر المؤلف مدينة نقراطيس - وهي أقدم وأعرق في الهيلينية ، كان تأسيسها منذ أيام أسياتيك في الأسرة السادسة والعشرين - ولعله أغفلها لأنها ليست من مؤسسات العهد البطلمي وكانت قد افدثرت بعد القرن الثالث المبلادي كما أغفل كذلك مدينة أنطينو يوليس (الشيخ عبادة مركز ملوي) مؤسسة هادريان سنة ١٣٠ م . ولعل المؤلف عمد إلى ذلك القصر من قبيل التجاوز فلم يشأ سرد المنت جميعها مقتصراً على بعضها . (المترجم)

في أي تاريخ سابق ، ولكن ربما يكون لهذه الحقيقة دلالتها في حد ذاتها بـ فهذه الحواضر القديمة للأقسام وهي التي كانت في القرن الثاني تفاخر وتباهي بمحافظتها على التقاليد الهيلينية وتستمتع بما كان يقيمه فتيان الشبيبة اليونانية من أعياد ، بل إن تلك الحواضر كانت في أيام الشدائد التي انتابتها في القرن. الثالث ، تتخذ لنفسها ألقاباً فخمة رنانة مثل و مدينة الأكسيرنخيين. (Oxyrhynchites) ، الذائعة الصيت وذات المجد التليد » أو « مدينة هرميس العظيمة -ذات القدم وجلال المجد والشهرة الذائعة » . وقد بلغت هذه الحواضر في القرن الرابع. من المنزلة درجة استكملت بها الحقوق البلدية، ثم ما لبثت أن أخذت تتضاءل في. الأهمية شيئاً فشيئاً ويتناقص القسط الذي تتمتع به من الحرية ؛ والمناطق الريفية الخاصة بهذه الحواضر ، مادامت لا تملك حق تسديد الضرائب لدى السلطات العليا رأساً ، كانت تخضع لسلطان الموظف التابع للإمبراطور وهو صاحب الكورة الذي كان يقيم في المدينة بنفسه ومعه الأسرة الكبيرة التي ينتمي إليها ، ولا بد أنه كان في موقف 'يخول له التأثير فيما يتخده السناتو المحلى من قرارات في كل مسألة ؛ وفي إحدى البرديات التي ترجع إلى قبيل نهاية القرن السادس ، نجد الحامى (defensor) في كينو پوليس (Cynopolis) يقول إنه أسدى عبارات الشكر الذي يكنه نحو مراسله ١١ إلى رئيسنا العام ، ذائع الصيت والمجد ، وكيل المالك ١ (٣١) ( والمالك هنا هو في أغلب الظن عميد أسرة أبيون ) ، وفي بردية أخرى مؤرخة في ٥٨٧ ظهر القائم بأعمال الحامى بوصفه مستأجراً في ضياع أبيون (٣٢) ، وكانت وظيفة الحامى هذه قد ابتدعت في أصل نشأتها ، كما ذكرت ، للأخذ بأيدى الفقراء ورعاية مصالحهم ضد الأغنياء ، ومع ذلك فإننا نرى إذ ذاك شاغلها وقد أصبحوا أتباعاً يكنون الولاء والخضوع لكبار الأشراف. أما عن المزاج الفكرى لذلك العصر فإنه يكفي أن نلاحظ أن الرهبان كانوا يضيقون ذرعاً بالهيلينية ولا يطيقون صبراً علمها، وأن الكيان العام في الكنيسة المصرية كان يدين بالمذهب القائل بالطبيعة الواحدة (٣٣). وإناعتناق هذا المذهب «المونوفسي» كان معناه بطريقة كادت أن تكون آلية ، اتخاذ موقف الهيلينية في مصر

تقوى يتكين العداء نحو ثقافة منطابع أعم كانت سائدة فى للعاصمة الإمبراطورية. وكان من الحلى أن الهيلينية أخذت تلفظ أنفاسها الأخيرة في القرن. السادس .. ولكن فترة الاحتضار كانت عملية طويلة الأمد بطيئة الأثر ، وتدل الكشوف في أنطينو بوليس وفي غيرها على أن الأدب اليوناني واللاتيبي كان الا يزال أيقرأ ، وأن القراء الذين عاشوا في القرن السادس كان لا يزال في مقدورهم الحصول على كثير مما هو ضائع الآن . ومما يدعو إلى الدهشة والعجب بصفة خاصة أن شاعراً رومانيا مثل چوڤينال (Juvenal) مع صعوبته ، كان يدرس في ذلك الحين في الإقليم الطبيي (٣٤) ، مع الشرح والتفصيل المسهب ، وأن البردي الآتي من قرية أفروديني قد كشف لنا النقاب عن وجود مواطن من أهل هذه القرية واتاه بعض التوفيق في عمله كمحام وموثَّق ، وكان مثابراً دءوباً على تدوين الشعر اليوناني ( وفي هذا المضهار أحرز شهرة ، يبصرف النظر عما لها من قيمة ، بأنه أردأ شاعر يوناني وصلت إلينا ثمار إنتاجه) روقد قرأ هومر وأشعاراً أناكريونية \* ونونوس \* \* (Nonnus) ، وقد صنف معجماً يمونانياً قبطياً ، أظهر فيه ما يدل على معرفته بالغريب إلى حد ما ، من الأدب التقليدي « الكلاسيكي » ، ولعله تلتى هذه المعرفة عن غيره ؛ ولم تقتصر مقتنیاته علی مخطوط لروایات میناندر (Menander) فحسب ، بل إن مما يبدعو إلى غرابة أشد أنه كان يقتني كذلك مخطوطاً من كوميدية يوبوليس " " " . (Eupolis) المسهاة « الديمات » (Demes) \* \* \* \* . وهذا شاعر من رجال الملهاة القديمة التي ظن بعض العلماء الحديثين أنها كانت غير معروفة في الواقع

<sup>\*</sup> هذه الأشعار نسبة إلى الشاعر اليوناني أناكريون (Anacreon) ، .

<sup>\*</sup> نونوس شاعر من إخميم ، پانوبوليس (Panopolis) عاش في القرن الحامس الميلادى ، موألف ملحمة ديونيسياكا (Dionysiaca) يصف فيها موكب الإله ديونيسوس إلى الهند ، وهو شاعر عبيد بالمقارنة إلى أسلافه ، معروف بالتقعر . (المترجم)

<sup>\*\*\* (</sup>Eupolis) أحد كبار شعراء الكوميديا القديمة ( ازدهر حوالى سنة ٢٠٠ إلى - ١٤ ق . م) . (المترجم)

<sup>• • • •</sup> ألقها على سبيل التحقيق سنة ١٢٤ ق . م .

لدى القارئ العام فى هذا العصر (٣٠٠) ؛ وإذا كان أحد أعيان إحدى القرى فى الإقليم الطيبى يقوم بمتابعة مثل هذه الدراسات فما أعظم الرجاء بأن الثقافة الهيلينية كانت لا تزال ناهضة ، يدب فيها النشاط فى الدوائر والأوساط الأكثر أهمية !

ومع ذلك فمن الجلي أن مستقبل الهيلينية في مصر كان مقضياً عليه ، وعندما نبلغ القرن السابع، نجد أدلة بينة على أن اللغة اليونانية بكل ما تضمنته ، آخذت تخلى السبيل على عجل وتفقد مركزها في البلاد ، فكانت اللغة القبطية قد أخذ يعم استعمالها باطراد في الوثائق القانونية وغيرها ، بل إن الشخصيات. البارزة في الكنيسة ربما كانت تجهل اليونانية ، مثال ذلك إبراهيم أسقف أرمنت. الذي أنبأتنا وصيته التي تضمنتها وثيقة بردية بالمتحف البريطاني ، بأنها أمليت باللغة القبطية ثم صيغت له باللغة اليونانية (٣٦) . والبردى الأدبى الذي بتى من. ذلك العصر قليل في مقداره ومستمد من مؤلفين في نطاق أضيق ، والبردي. اليوناني من القرن السابع وما يحتوى عليه من النصوص المسيحية مثل الترانيم وطقوس الصلوات ونبذ من الأسفار المقدسة (مما كان يستخدم في الغالب على سبيل النمائم) ، بلغ من درجة تشويهه في الكثير الغالب، حدًّا على غير المألوف. دل على أن فهم الكتبة لما يكتبون لم يكن يعدو أن يكون سطحياً إلى أقصى حد (٣٧) .. وفي عام ٦٠٨ ، أعلن هيراقل(Hêraclius) حاكم أفريقيا العصيان. على فوكاس (Phôcas) المغتصب القاسى الذي خلع الإمبراطور موريس. (Maurice) عن عرشه ثم قتله ، وكان هيراقل نفسه قد تقدمت به السن. إلى درجة جعلته لا يرحب بتحمل عبء الحكم الإمبراطورى، فقدُر لابنه-هيراقل الأصغر أن يتولى عرش الإمبراطورية ، وقد وضعت خطة كان. يتعين بمقتضاها أن يحاول نيكيتاس (Nicêtas) ابن من يلى الحاكم في القيادة ، غزو مصر، على حين يتجه هيراقل الأصغر صوب تسالونيكا (Thessalonica) وقد تقدم نيكيتاس محاذياً الشاطئ الشهالي . وبعد أن خاض بعض المعارك العنيفة-تمكن من السيطرة على مصر قرب نهاية عام ٢٠٩ ، وفي الوقت نفسه وصل هيراقل.

إلى أوربا \* وأبحر في ١٦٠ إلى القسطنطينية ، وفي الثالث من شهر أكتوبر ظهر أسطوله أمام المدينة . وكان طغيان فوكاس قد أغضب غالبية الشعب فلما أسلم بعد ذلك بيومين إلى هيراقل أعدمه وبذلك أصبح هيراقل إمبراطوراً . إنه كان قائداً ذا كفاية ممتازة ، ورجلا آمن بإخلاص بأن يبذل قصارى جهده للضمان سلامة الإمبراطورية ، وقد أوتى العزيمة وقوة البأس ولو أنه كان عرضة فيا يظهر لأن تعتريه بين حين وآخر نوبات من الحمول والانقباض ، ومرجع خلك في الغالب لأسباب جسمانية ، وكان لديه من الأسباب ما يسوغ استيلاء اليأس عليه ، فمنذ بضع سنين مضت ، كانت الحيوش الإمبراطورية قد منيت بسلسلة من الهزائم ؛ فالملك الفارسي خسرو (Chesroës) كان يشن غزواً على بالإمبراطورية من ناحية الشرق ، وكانت جموع الآفار وما يتبعها من شعوب بالإمبراطورية من ناحية الشرق ، وكانت جموع الآفار وما يتبعها من شعوب مشكوكاً في إخلاصه ، والخزانة شبه خالية ، وكان هناك نقص شديد في عداً مشكوكاً في إخلاصه ، والخزانة شبه خالية ، وكان هناك نقص شديد في عداً منظم عن قرب النهاية المحتومة ؛ فالأعصاب منهارة ، والأمل قد ولكي ، والثقة بالنفس قد ضاعت .

وفي أول الأمر كانت الأحوال تتطور من سيء لأسوأ ، على الرغم من الجهود المضنية التي بلطا هيراقل ، وكان خسرو يتوغل شيئاً فشيئاً ف داخل الإمبراطورية . وفي ٦١٤ حليّت شر البلايا بسقوط بيت المقدس ، ثم غزا الفرس مصر سنة ٦١٦ واستولوا عليها وأصبحت كل آسيا الصغرى كذلك في قبضة أيديهم ، وكان في وسع جيوشهم أن تنظر عبر مياه مضيق البوسفور إلى قلب المدينة الإمبراطورية ، وهي تتلالاً بأنوارها الوضاءة من فوق تلالها ،

على العبارة « احتل هيراقل تسالونيكا » ولكن المؤلف رأى تعديلها على النحو الوارد في المتن .

<sup>\*\*</sup> عدل المؤلف النص بحذف كلمة سلافية كوصف لجموع الآفار وأضاف عبارة « وما يتبعها من شعوب سلافية ، صقلية » .

وبدا أن هذه هي ساعة القضاء المحتوم . ولو كانت القوة البحرية الفارسية متعادلة مع القوة البرية ، لقضى الأمر بسقوط روما الشرق قبل موعد سقوطها الفعلى بنمانية قرون ، ولتُركت أوربا من غير حصنها الأمامي على حدودها الشرقية ، ولحسن الحظ صُدّ ذلك الهجوم البحرى ، ولم يعقب ذلك القيام بمحاولة أخرى. وفي سنة ٦٢٢ أعلن هيراقل رسمياً أنه يكل أمر حماية القسطنطينية ورعايتها إلى الإله المسيح وأمه ، ثم عبر البحر إلى آسيا الصغرى وخاض معركة بهاهرة ، حرر بها آسیا الصغری برمتها ، وفی سنة ۲۲۳ شرع فی غزو بلاد الفرس نفسها وأحرز انتصارات مُمدوية . ثم في ٦٢٦ تجدد الخطر بتدفق جموع محشودة من الآفار من الشمال كالسيل العرم ، حاصرت القسطنطينية براً وبحراً ولاح مرة أخرى خطر ينذر بوقوع كارثة ، واستولى الذعر والهلع على الجميع \* ، وبدا أنه لا سبيل إلى خلاص المدينة إلا بفضل العناية الساوية ، وعلت الصلوات من جميع الكنائس متوسلة إلى أم المسيح أن تسارع إلى مساعدة شعبها ، وقد لوحظ أن سرّ قوتها ظهر عند اشتعال النار في كنائس القديسين كو زماس (Cosmas) ودميان (Damian) ، والقديس نيقولاس (Nikolas) فنجا محرابها في بالاشرناي (Blachernae) دون أن يلحقه ضرر ، وقد استجيب الدعاء ، وقبلت الصلوات ، فصدت قوارب السلاڤيين \* \* وأغرقت وتراجعت جيوشهم صوب الشمال ، وفي الثالث من شهر أبريل عام ٢٧٨ وفدت بعثة فارسية إلى هيراقل تحمل نبأ وفاة خسرو وتولية ابنه خلفاً له ، ومع هذا النبأ عرض" بطلب الصلح ، وقضت الشروط بانسحاب القوات الفارسية انسحاباً تاماً من الإمبراطورية ، وطبقاً لذلك أخليت مصر كذلك أوعادت مرة أخرى تحت الحكم البيزنطي .

ولكن هذا لم يدم لأمد طويل ؛ فني عام ٦٢٢ ، كان قد وقع حادث مفعم بنتائج ذات بال بالنسبة لبيزنطة وبلاد الفرس على السواء ، وذلك أنه في

عدل المؤلف النص هنا بحذف عبارة انتشار الذعر في الشوارع ، مقتصراً على التعميم .

<sup>\*</sup> عدل المؤلف النص هنا بحذف كلمة الآثار واستبدالها بالسلاڤيين .

هذا العام وجد محمد أن رسالته وتعاليمه لا تلقى لدى بنى قومه فى مكة من الترحيب ما يشجعه ، فهاجر من مكة إلى المدينة ، وما كان فى تقديره لا هو ولا أتباعه أنه استهل بهذا عهداً جديداً يعرف بالتاريخ الهجرى تؤرخ به الحوادث ، فلما وافاه الموت فى السابع من شهر يونيه سنة ٦٣٢ كان الجزء الأكبر من بلاد العرب قد اعتنق الإسلام بالفعل .

وفي الوقت نفسه كان هيراقل - حرصاً منه على توطيد ,أركان الإمبراطورية - قد بذل جهوداً جبارة لضان عودة الأقباط إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية . فعمد من قبيل التسوية والتوفيق ، إلى حد قبول المرطقة المونوثيليطية \* ، وهي التي تدين بأن للمسيح في الحقيقة طبيعتين على عكس ما يقول به المذهب المونوفسي ، ولكنه ذو إرادة واحدة فقط ، وكان يبدو له أن أصحاب مذهب الطبيعتين ومذهب الطبيعة الواحدة قد يلتقيان في هذه النقطة . ولكن المصريين لم يكونوا على استعداد للتسليم وقبول هذا الرأى ، وإنما اتجهت رغبتهم إلى مناوأة القسطنطينية ، وفي سنة ٦٣١ عتين هيراقل أسقفاً يسمى قورش (Cyrus) ، ليشغل وظيفة بطريق الإسكندرية ، وهو من الذين اعتنقوا مذهب أصحاب الإرادة الواحدة وكان في الوقت نفسه الوالى الأغسطالى لمصر ، ولم يكن هذا الاختيار مُوفقاً ، فقورش ، الذي جعلت منه البيئة الطفيفة التي في متناولنا ، وسورة يشوبها الخفاء ، بل ويعتريها الإبهام ، يبدو أنه كان رجلا قلق المزاج ، ولم وجد أنه لا سبيل إلى جعل القبط يعتنقون المذهب الجديد ، بدأ حملة عنيفة من الاضطهاد ، وبذلك استغضب نفس الشعب الذي كان قد أرسل من أجل من الاصطفه والعمل على استرضائه .

وكانت الحاجة ماسة إلى كسب ما يمكن الحصول عليه من الولاء حيثًا كان. وعقب وفاة محمد واجه أبو بكر الحليفة الأول ، ثورة قامت بها بعض القبائل \*\*

المونوثيليطيون (Monotheletai) هم أتباع شيعة من الهراطقة ظهروا في القرنالسابع الميلادي، وتقول هذه الشيعة بأن المسيح له إرادة واحدة . والكلمة مشتقة من monos = واحد + theletes ومعناها الشخص الذي يبغى شيئاً . (المترجم)

تعرف هذه الثورة في التاريخ الإسلامي بحركة الردة . (المترجم)

على أنها أقمعت بنجاح ، وبعد فترة قصيرة كانت كل بلاد العرب قد دانت لسلطان الخليفة وأصبحت قبائلها المعروفة بقوة المراس والبأس الشديد والجرأة والبسالة — بعد أن تضخمت أعدادها حتى ضاقت بها ما فى البلاد من موارد قليلة وامتلأت النفوس بفورة النشوة والحماسة للعقيدة الجديدة القائمة على روح الجهاد — على أتم أهبة واستعداد للتوسع والفتح ؛ وسرعان ما اكتسحت جيوش العرب جميع ما كان أمامها فى سوريا ، وفى سنة ٦٣٧ وقع أول صدام بينها وبين الفرس ، وإزاء هجوم قوات العرب تحطمت إمبراطورية الساسانيين الشاسعة وتداعت أركانها بعد أن لحق بها الحراب والدمار التام .

وفى ١٣٩ كان أحد قواد العرب البارزين وهو عمرو بن العاص الذى كان له فضل كبير فى غزو سوريا ، قد حصل من الحليفة الثانى عمر ، على إذنه وموافقته بعد إباء وتمنع ، بفتح مصر ، ولو أن أربعة آلاف من الرجال فقط هم الذين كان فى الإمكان الاستغناء عنهم للقيام بهذا المشروع ، وأنه لم يكن لدى العرب أية مدفعية مما يلزم لضرب الحصار حول الحصون ؛ وبحسب ما حاء فى أقوال المؤرخين العرب ما صل عمرو إلى مقربة من مكان موقعة رفح أحتى لحق به رسول سلمه خطاباً من الحليفة ، فلما ارتاب فيا يمكن أن يحتويه الحطاب لم يفضه حتى وصل إلى العريش ، ثم فض خاتمه وقرأ ما جاء به على النحو الآتى : « من أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص . إذا وصلك هذا الحطاب قبل أن تكون قد عبرت حدود مصر فارجع ، ولكن إذ ا وصلك بعد دخولك أرض مصر فتابع المسير والله معك » . وقد التفت عمرو إلى هيئة أركان حربه وسألهم : « هل هذا المكان فى سوريا أم فى مصر ؟ » فكان الحواب :

به تقع رفع على حدود مصر الشرقية وفيها حدثت معركة مشهورة فى تاريخ الدولة البطلمية ٢١٧ ق. م. بين ملك مصر بطلميوس الرابع (فيلوباتور) وبين ملك السلوقيين ، أفطيوخوس الثالث وقد كتب النصر فيها للجانب المصرى بفضل بلاء القوات المصرية المعروفة بهيئات الماخيموى (machimoi) بعد أن دربت أحسن تدريب على أساليب القتال اليونانية المعروفة فى ذلك الحين . وعقب النصر امتلأت ففوس المصريين والعناصر الوطنية (laoi) زهوا واعتدادا بالنفس وبدأت تلك العناصر تتألب على ملوك البطالمة وتطالب بالمساواة فى الحقوق مع اليونانيين . (المترجم)

« إنه فى مصر » . وعندئذ قرأ عمرو الخطاب بصوت عال وأعلن « أن الجيش. سوف يتايع المسير والله معنا » .

أما ما تبع ذلك فلم يكن ينطوى بالضبط على المعجزة التى ظن البعض أنها وقعت ، فلم يكن لدى عمر و سوى أربعة آلاف من الرجال عندما عبر الحدود ولكنه قبل موقعة هليوبوليس الفاصلة كانت قد وصلته إمدادات تبلغ نحو اثنى عشر ألفا أخرى ، أما أعداد القوات الإمبراطورية فقد بولغ فيها كثيراً ويحتمل أنها لم تبلغ في مجموعها أكثر من نحو ثلاثين ألفا ، موزعة في أنحاء البلاد في مختلف القلاع ؛ ويحتمل أن الكثير منها لم يكن عالى القدر (٢٨٠). وفضلا عن ذلك فإنه كان من المستحيل أن تتركز كل هذه القوات في موقع واحد بالذات في التو والساعة ، وقد بدت إذ ذاك العواقب الوحيمة من جراء سياسة چستنيان القاضية بتقطيع أوصال وحدة مصر ومنح جميع الحكام سلطة مساسة وروعي فيها التطابق ، فكل واحد منهم كان يفكر في منطقة نفوذه فقط ، بل إننا نعلم أنه عند وصول العرب عرجيل دوق الإقليم الطيبي بجمع الضرائب وارتحل هارباً بما جمعه إلى الإسكندرية .

وبعد أن حلت الهزيمة بالجيش الإمبراطورى عند هليوبوليس ضرب عمر و الحصار حول بابلون وهى الحصن الكبير عند رأس الدلتا ، وقد تم احتلال إقليم الفيوم ولكن صمدت بابلون فى المقاومة وبدأ عمر و المفاوضات مع قورش (Cyrus) الذى قبل الموافقة على أسس تقوم عليها معاهدة الاستسلام (٣٩٠). ثم ذهب إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على الإمبراطور الذى نقضها فى الحال وبعث به إلى المنبي ؛ ولكن هراقل كان إذ ذاك يعالج سكرات الموت ، وتأخر بموته فى الحادى عشر من فبراير سنة ٢٤١، إرسال الإمدادات بسبب تباين الآراء بين السلطات القائمة فى العاصمة ؛ وفى أبريل سنة ٢٤١ سقطت بابلون وزحف العرب إلى الإسكندرية فاعترضت سبيلهم القوات الإمبراطورية التي أظهرت من الشجاعة والاستبسال والروح المعنوية العالية ما يفوق ما كان لدى قوادهم ؛ وفى هذه الفترة كان قورش قد أعيد إلى منصبه ،

فلما وجد أن الإسكندرية قد مزقتها الحزبية وأصبحت مستعدة لتقبل الهزيمة والاستسلام لليأس ، عقد مع العرب معاهدة تضمنت الموافقة على قيام المدينة بدفع جزية معلومة وجلاء القوات الإمبراطورية عنها خلال أحد عشر شهراً وضهان حماية المسيحيين واليهود . ولم تصلى أية إمدادات من القسطنطينية ، وفي اليوم السابع عشر من سبتمبر سنة ٢٤٢ جلا الجيش الإمبراطوري عن الإسكندرية وأبحر من مرفئها ، وفي التاسع والعشرين من نفس هذا الشهر سارت جيوش العرب إلى المدينة العظيمة وقد تملكتها الدهشة والعجب من تلك الموائك والأروقة الرخامية التي امتدت لمسافة أميال كثيرة وما بتلك المدينة من قصور فخمة .

وإلى هنا تأتى خاتمة قصة مصر الهيلينستية ؛ فالبلاد التي تحولت أنظارها من الشرق بفضل انتصارات الإسكندر ، وأخذت تشرئب أعناقها من الماضي إلى الغرب وتتطلع إلى المستقبل - عادت سيرتها الأولى تنتظم في العالم الشرقي الذي كانت تؤلف جزءاً منه . ولكن ذلك العالم ، سواء الشرقي أو الغربي منه ، كان شديد الاختلاف عما كان عليه أيام الإسكندر - فلاذت نبوءة آمون بالصمت الرهيب وهُ جرت المعابد الكبرى في مصر أو تحولت إلى أديرة قبطية ، وكان الناس في الكنائس المسيحية والأديرة بأوربا وآسيا ، يحاجون في نقاط حقيقة في اللاهوت، استنبطها الفكر اليوناني مما جاء في تعاليم نبي يهودي وما كان فى حياته ومماته من مغزى ؛ وأخذ يدوى حينذاك صوت المؤذن من فوق المآذن فى كثير من الجوامع ببلاد العرب والبلدان المجاورة وهو يدعو الناس « الله أكبر ، ولا إله إلا الله » وما لبث الإسلام الذي نعته ممسون (Mommsen) بأنه «كالجلاد الذي أجهز على الهيلينية » أن عمد هو نفسه إلى الاقتباس كثيراً من العلوم اليونانية والفلسفة اليونانية إلى أن أسلمها بدوره إلى المفكرين في أوربا الغربية . وكان على المهرة من الصناع المصريين أن يعملوا في تشييد المساجد في بيت المقدس ودمشق. وقدر للكثير من عناصر الزخرفة والزينة في الفن مثل ورقة السنط وحالق الكرم وأغصانه أن تنتقل من الفن اليوناني القبطي إلى ذخيرة العناصر الفنية التي يقدمها

المهندسون المعماريون المسلمون للطالبين ، ثم بقيت آثار هذه وتلك هنا وهناك في المبانى المسيحية التي قامت في جنوب أوربا ، فكان مصير رسالة الإسكندر وأعماله التي منيت بالحد والقصر في نطاق معلوم بسبب الموت العاجل الذي هصر شبابه ، فأسيء فهم رسالته وأهملت على أيدى خلفائه — أن قدر لها مع ذلك الحلود والبقاء بعد موت صاحبها ، فأوربا وآسيا قد تم في الحق زفافهما على نمط وأسلوب آما ، وإن لم يكن مطابقاً تمام المطابقة للخطة التي رسمها وابتدعها الإسكندر ، وما كان في وسع إحداهما على الإطلاق أن تعود سيرتها الأولى .

## الحواشي

## الفصل الأول

۱ - هیر ودوت، الکتاب الثانی فصل ۳۵، ترجمة رولنسون (Rawlinson)
 ۲ - هیر ودوت، الکتاب الثانی، فصل ٤

٣ - تسمى عادة « بحيرة موريس » ، ولكن سير ألن ه . جاردنر أظهر ( في مجلة الآثار المصرية ، العدد ٢٩ لسنة ١٩٤٣ صفحات ٣٧ - ٤٦) أن عبارة هير ودوت وهي « البحيرة المسماه موريس » (Moirios kaleomenê limnê) تكاد تكون صحيحة على سبيل اليقين .

ع ـ جاء وصف صناعة البردى وعملياته فى پلينى ، التاريخ الطبيعى " كابدى ، التاريخ الطبيعى " (N. Lewis) فى كتابه « صناعة البردى لا بردى أنظر نافتالى لويس (N. Lewis) فى كتابه « صناعة البردى لا الأجزاء التى لها أحيث ذكرت الأجزاء التى لها أصلة بهذا الموضوع وترجمت ونوقشت .

هذا الرأى ويسوق الأدلة على ذلك . وقد يكون مصيباً ولو أنى لا أجد في استعمال هذا الاصطلاح ، اتبعت الرأى القديم القائل بأن صناعة البردى كانت احتكاراً في يد الحكومة على عهد الإمبراطورية البيزنطية . ويعترض انفتالى لويس » في كتابه السالف الذكر (صفحات ١٥٩ – ١٦٣) على هذا الرأى ويسوق الأدلة على ذلك . وقد يكون مصيباً ولو أنى لا أجد في حججه ما يقنعني تماماً .

7 - يوجد وصف شائق ومفيد جداً الصناعة دفتر لا يزال في حالة جيدة من الحفظ (مؤلف من بضعة ألواح) ويحتوى على وصية لاتينية وقد ذيل بصور طبق الأصل ورسوم ، قدمه أكتاف جيرو (O. Guéraud) وبيير چوجيه (P. Jouguet) في مقال عنوانه :

<sup>&</sup>quot;Un testament latin per aes et libram de 142 après J.C."

منشور في مجلة الدراسات في علم البردي (Études de Papyrologie) ، العدد السادس لسنة ١٩٤٠ صفحات ١ وما يليها واللوحات ١ – ٦ .

P. Ryl. II, انظر (Thmouis Papyri) انظر – ۷ "Un document : فكتور مارتان (V. Martin) في مقالة : 213-22, 426-33 (a) Studien zur Palaeographie في جلة administratif du nome de Mendès" und Papyruskunde ، العدد السابع عشر صفحات ٩-٤٨ ووردت المراجع في هذا المقال ص ٩ ، ويصح أن يضاف هنا أن أسباباً عرضية مشابهة تفسر الحالات القليلة الخاصة بكشف أوراق بردية في أمكنة أخرى غير مصر. وهذه هي: هيركولانيوم حيث غطى الرماد والطين معالم المدينة فحفظ مجموعة كبيرة من لفائف البردي في بيت اتخذ محلا مختاراً لمدرسة فلسفية من الابيقوريين ، ودوراً ــيوروباس (Dura-Eurôpas) على الفرات، حيث حدث أن كانت الحامية الرومانية تتوقع هجوما من قبل الفرس في منتصف القرن الثالث بعد الميلاد فعمدت إلى تقوية حائط المدينة في بقعة ما بتكديس أكوام من الأتربة من خلف هذا الحائط وبذلك غطيت المباني من تحت هذه الأكداس ، وعلى هذا النحو حفظت الوثائق المكتوبة على الرق والبردي مما كان موجوداً في داخل هذه المباني من تأثيرات الجو . وفي عوجا الحفير \*\* في جنوب فلسطين حيث حفظت بطريقة مماثلة مجموعة من لفائف البردى بتخزينها تحت أرضية كنسة مخرية . 3

- توجد مجموعات أخرى فى مكتبة جامعة ميتشيجان وفى مكتبة جامعة برنستون ( وهى لمستر جون ه . شيد (Scheide) وفى ڤينا وفى حيازة مستر ولفرد مرتون (Wilfred Merton)

(F. Preisigke & E. Kiessling) وكيسلنج وكيسلنج وليسيجكى وكيسلنج البردى اليونانية Worterbuch في موسوعة الكلمات الواردة في البردي اليوناني والنقوش اليونانية

عدل المؤلف عبارته من كلمة لاڤا إلى الرماد والعلين .

<sup>\*\*</sup> الآن منطقة حرام بين الحدود المصرية والإسرائيلية .

der griechischen Papyrusurkunden mit Einschluss der griechischen Inschriften Außschriften Ostraka Mumienschilder usw. aus Agypten 1925, vol. I A-K, vol. II, L-W. 1927, vol. III Besondere Worterliste وترد الإشارة إليه هكذا . W B. وظهر الجزء الأول من المجلد الرابع منة ١٩٤٤.

10 - يحتوى كتاب أساء الأعلام (Namenbuch) لمؤلفه ف. پرايسيجكى، (F. Preisigke) على جميع أساء الأفرادمن يونانية ولاتينية ومصرية وعبرية وعربية وغير ذلك من السامية وغير السامية ، على نحو ما وردت فى الوثائق اليونانية (من أوراق بردية وشقافة ونقوش و بطاقات الموميات وغير ذلك ) مما عثر عليه فى مصر نفسها ، صدر ١٩٢٧ و يعرف باسم (Namenbuch) . وإن ثبتاً بأسماءالأمكنة ليؤلف قسم ١٩٢١ أمن الحواشى الحاصة فى الجزء الثالث من كتاب الكلمات (Worterbuch)

(Sammelbuch Griechischer Urkunden المعروفة بعنوان aus. Agypten) مصر، قد بدأ على مصر، قد بدأ والشاملة على الوثائق اليونانية التي كشف عنها في مصر، قد بدأ في جمعها ونشرها العالم ف. پرايسيجكي (F. Presisigke) الذي كان مشرفاً على الجزء الأول ( من رقم ١ – ٢٠٠٠) وقد صدر سنة ١٩١٥ والجزء الثاني ( فهارس ) صدر سنة ١٩٢٧ واستمرت هذه الموسوعة تصدر بعد موته في أجزاء متوالية واضطلع بهذا العمل ف. بيلابل (F. Bilabel) الذي تسبب عن موته في أثناء الحرب توقف هذا العمل ( ويرجي أن يكون ذلك لفترة مؤقتة ) (SB.) .

Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus – ۱۲ نفس (F. Preisigke) وصدر الجزء الأول لمؤلفه ف . پرایسیجکی (F. Preisigke) سنة Agypten ، أما الجزء الثانی (الذی یشتمل علی الوثائق الواردة علی الشقافة) فقد اصدره ف . بیلابل (EL.) ۱۹۳۳) (F. Bilabel) (BL.)

۱۳ ـ جرادنڤتز (O. Gradenwitz) ، فهرس عكسى للكلمات الواردة

فى الوثائق البردية اليونانية وعنوانه:

Heidelberger Kontrarindex der griechischen Papyrusurkunden, 1931. ويجرى إعداد فهرس عكسى لأساء الأعلام بوساطة أخصائية هولندية في علم أوراق البردي هي الدكتورة إ. ب. فيجر (E.P. Wegener).

Archiv für Papyrusforschung" - ١٤ ومن المسموح به أن (Archiv) "Archiv für Papyrusforschung" - ١٤ تنشر في هذه المجلة مقالات بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية .

(Études de Papyrologie) البردى علم أوراق البردى في القاهرة . وصدر أخيراً سنة ١٩٧١ العدد التاسع من هذه المجلة .

[Journal of Juristic علم البردى Journal of Juristic) حجلة للدراسات القانونية في علم البردى Papyrology وتصدر في وارسو وكان رئيس تحريرها روفائيل تاو بنشلاج (R. Taubenschlag)

P. Rev. — ۱۷ ، ثم انظر ما بعد ذلك قائمة بالمؤلفات المنشورة في علم البردي .

۱۸ – بردی تبتونس (P. Tebt.) الجزء الثالث رقم ۷۰۳.

19 – البردى اليونانى فى مجموعة برّلين .B.G.U الجزء الخامس ، تعليات الإديوس لوجوس ، Der Gnomon des Idios Logos ، الجزء الأول ويشتمل على النص ، قام بنشره و . شو بارت (W. Schubart) ؛ والجزء الثانى و يشتمل على التعليق قدمه سنة ١٩٢٤ ١٩٣٤ الاشتراك مع و يشتمل على التعليق قدمه سنة ١٩٣٤ ١٩٣٤ العربية وعلق عليه زكى على (تحت الطبع) . وترجم النص إلى العربية وعلق عليه زكى على (تحت الطبع) .

(Ptolemais in انظر البحث المعنون البطلمية في صعيد مصر البحث المعنون ا

## الفصل الثانى

عنوانه (P. Jouguet) عنوانه (P. Jouguet) عنوانه الموضوع قام به پییر چوجیه (Alexandre à l'oasis d'Ammon et le témoignage de Callisthène", Bull. de l'Inst. d'Egypte, XXVI, 1944, pp. 91-107.

وفى صفحة ٩٢ من هذا البحث وردت ملاحظة رقم ١ بها ثبت بالمناقشات السابقة .

٢ - فيما يتعلق بموضوع بنوة الإسكندر المزعومة لزيوس ، انظر و . و . تارن في كتابه عن الإسكندر الأكبر (كيمبردج ١٩٤٨) الجزء الثاني صفحات ٣٤٧ - ٣٥٩ . ويعتقد تارن أن التعرف على زيوس آمون والمقابلة بينهما كانت لا حقة على الإسكندر\*

"Alexander the Great and the Unity of Mankind" (Proc. Brit Acad. XIX, 1933, pp. 123-66.)

انظر پلوتارك ، حياة الإسكندر ، ٢٧ : « روى عنه أنه قال إن الله هو الوالمد المشترك لجميع الناس، وأنه يصطفى خيار الناس بصفة خاصة و يعدهم من أنصاره »

- P. Eleph. I M. Chrest. 283; Hunt & Edgar, Select & Papyri, I, 1.
- ۷. Tscherikower, Mizram, IV-V, ميسرايم عبلة ميصرايم بعدا المقال أن سياسة بطلميوس الثانى فى 1937, pp. 43-5. سورياكانت مغايرة تماماً وعد تدخس مدن يونانية عرف أنها أسست فى عهده على أن سياسة فيلادلفوس فى مصر كانت ، مثلها مثل سياسة خلفائه ، هى عين سياسة والده .

: انظر كورنمان فى مقاله «السياسة الساتربية لأول ملوك البطالمة ...

Kornemann, "Die Satrapenpolitik des ersten Lagiden"

<sup>• •</sup> أضاف المؤلف هذه الحاشية واقتضى هذا تعديل جميع الأرقام التالية في كل هذا الفصل .

. في مجلة عنوانها . Raccolta... in onore di Giacomo Lumbroso pp. 235-45. أفي مجلة عنوانها . والمنشور في مجلة وقد اتبعت هذا الرأى في مقالي المعنون « الإسكندرية » والمنشور في مجلة . 147 ص 147 ما الآثار المصرية . 1474 ص 147 ، العدد ١٣ ، لسنة ١٩٢٧ ص ١٧٢ م

"The Social and: في كتابه M. Rostovtzeff) انظر م. رستوفتزف M. Rostovtzeff الحزء الأول ص ٢٧٥ الحزء الأول ص ٢٧٥ حيث ترك الموضوع معلقاً ، فاليونانيون كانوا بالتأكيد خاضعين لأداء بعض الأعباء والحدمات الإجبارية (liturgies)

٨-إن بردية زينون رقم ٢٦ فى مجموعة كولومبيا ( P. Col. Z. 66 ) من شخص ليس بيونانى ويميل ناشرو هذه المجموعة البردية إلى اعتباره أعرابياً ولكنه قد يكون مصريباً ، تدل بصرف النظر عن جنسية كاتب هذا الحطاب ، على الإحساس بالحطة والمهانة العنصرية التى كان يعانى آلامها بعض الأسيويين والمصريين : «إنهم ينظر ون إلى شذراً لأنى «بربرى» وعلى ذلك فإنى أتوسل إليك أن تتفضل فتأمرهم بأن يعطونى ما هو حق لى وفيا يتعلق بالمستقبل أن يدفعوا لى أجرى بانتظام ، حتى لا أموت جوعاً ، والسبب فى ذلك أنى لا أستطيع الكلام باللغة اليونانية (؟)» ويترجم ناشر والحطاب كلمة (hellenizein) على النحو الآتى: يقوم بدور الهيلينى ، ولكن حتى إذا كان ذلك الحطاب اليوناني قد كتبه الشخص نفسه ، وهو أمر ليس مؤكداً بحال ما ، فإن تلك الكلمة قد تكون مجرد وسيلة فيها شيء من المبالغة المتعبير عن المعنى الآتى «إنى لست ملماً باللغة اليونانية » ، كلير بريو (Claire Préaux) فى كتابها «اليونانيون فى مصر» باللغة اليونانية » ، كلير بريو (Grecs en Egypte)

P. Lond. 1, p. 48 No. 43. — 4

۱۰ – يقول كليان من أهل الإسكندرية (Clement (Protrept. IV)) إن التمثال أرسل فى رأى البعض ، إلى بطلميوس الثانى فيلادلفوس ولكن الأمر الذى لا ريب فيه أن بطلميوس الأول هو الذى ابتدع هذه العبادة ؛ انظر

جوجيه في مقال ص ١٦٣ الوارد في الحاشية رقم ٢٨ فيما يلي<sup>\*</sup> .

U.P.Z. 1, pp. 18-37. — ۱۱ وفيا بختص بسيراپيس انظر كذلك U.P.Z. 1, pp. 18-37. — ۱۱ C.E. Visser, Gotter und Kulte im ptolemaischen Alexandrien pp. 203.

۱۲ – ومع ذلك فإن توالى الأكلات الحاصة بطقوس العبادة إكراماً لسيراپيس في أكسيراپيس في غيرها من البلاد) ، يدل على أن هذه العبادة لم تكن بحال من الأحوال مقصورة على الإسكندرية .

الثقافة الهيلينية في الثقافة الهيلينية في الثقافة الهيلينية في Les Egyptiens dans la civilistion مصرقدمته الآنسة كلير بريو في مقالها hellenistique d'Egypte", Chronique d'Egypte XVII, 35 (1943) pp. 148-60.

وفيه تؤكد ما كان للمعابد من أهمية باعتبارها مراكز لاستخدام الكتابة المصرية القومية « ومستودعات لحضارة باقية دون أن تمس » .

14 — إن بردية ديموطيقية شيقة محتوية على جزء من القانون المصرى ، كشف عنها في سنة ١٩٣٨ — ١٩٣٩ في منقطة حفائر تونة الجبل ، جبانة هرمو بوليس القديمة ( الأشمونين ) وللوقوف على بيان ملخص عنها ، انظر جرجس منى في مقاله :

A Preliminary Report on the Legal Code of Hermopolis West, Bull.: de l'Inst. d'Egypte, XVIII. 1941, pp. 297-312.

نشر المعهد الفرنسي النص مترجماً للدكتور متى أخيراً .

P. Tebt. 1, 5, 207-20.

- 10

- E. Kiessling, "Streiflichter zur Katokenfrage", Actes du \\\
  Ve. Congrès International de Papyrologie, 1938, 213-29 (pp. 215)...
- K. Sethe, J. Partsch, Demotische Urkunden zum agyptischen \V Burgschaftsrecht (Abh. der Phil. Hist. Klasse der Sachs. Akad. der: Wise. XXXII, 1920) No. 7, p. 129.

وهذه الوثيقة مؤرخة فى سنة ٢٠٢ ق. م .

أضيفت الفقرة الأخيرة المتضمنة الإشارة إلى چوجيه بناء على طلب المؤلف .

١٨ – تارن ، الحضارة الهيلينستية .

W.W. Tarn, Hellenistic Civilisation, 2nd. Ed. 1930, p. 164.

م. رستوفتزف: A Large Estate in Egypt ، ضمن مراجع أخرى ، م. رستوفتزف: A Large Estate in Egypt ، المنشور ضمن مطبوعات جامعة وسكونسن (Wisconsin) رقم ٦ ماديسون (Madison) وم بل وسكونسن (Wisconsin) وتم ٦ ماديسون (A Greek Adventurer in Egypt ، في بحلة أدنبره طالب المنابق وفيها تحليل المنابق عدد ١٩٢٦ لسنة ١٩٢٦ صفحات ١٣٨ – ١٢٨ وفيها تحليل ونقد للمرجع السابق ؛ القسم الأول من مقدمة إدجار فيا نشره من مجموعة بردى متشيجان؛ ف. تشير يكور (V. Tscherikower) «فلسطين في حكم البطالمة» بردى متشيجان؛ ف. تشير يكور (Palestine under the Ptolemies) (مقدما البحث منشور في مجلة مصرايم 990 وهي من قبيل المساهمة في دراسة أوراق بردى زينون) وهذا البحث منشور في محلم في ضوء ماجاء في أرشيف زينون » : كلير بريو في كتابها ه اليونانيون في مصر في ضوء ماجاء في أرشيف زينون » : "Les Grecs en Egypte d'après les archives de Zénon", Brussels, 1947.

- ٢ فى وثيقة بردية غير منشورة من أرشيف زينون فى المتحف البريطانى نـ
   ٧٠ أثينايوس (Athenaeus) ( V. 200 f. 201. (Athenaeus)
  - ۲۲ ــ من بردى زينون ، مجموعة القاهرة ، الوثيقة المنشورة برقم ٥٩١٥٥ . ٢٣ ــ فيما يختص بالمصارف في مصر ، أنظر :
- J. Desvernos, "Banques et Banquiers dans l'Egypte Ancienne", Bull. So-Roy. d'Arch. d'Alexandrie, No. 23, 1928, pp. 303 ff.
- ۲۶ ــ ترك رستوفنزف في كتابه "Hellenistic World" ، الموضوع معلقاً دون أن يبت فيه برأى.
- ... ٢٥ ــ و. و. تارن ــ « الحضارة الهيلينستية»، الطبعة الثانية ص ١٦٧ ... ٢٦ ــ يعتقد تارن في الكتاب السالف الذكر ص ١٦١ أن الإسكندر لم يؤسس مدينة من الطراز المألوف بوليس (polis) « فؤسساته كانت في أغلب الظن

من طابع جديد مختلط » وإنه لمن المخاطرة الشديدة أن نفترض هذا دون أن تكون الدينا بينة حقة.

۲۷ – یعتقد رستوفنزف، فی کتابه عن العالم الهیلینستی (Hellenistic World) من ۹۲۷ وما یلیها تا آن الریاح الموسمیة لم تکشف فی العصر الرومانی ، بیل فی آثناء حکم بطلمیوس یورجیتیس الثانی ( ۱۶۵ – ۱۰۷ ق.م ولکن حججه لا تبدو لی آنها ترجح الحجج التی تؤید الرأی الآخر.

انظر الآن بجلاء أن الموقع قد أصبح من الممكن التعرف عليه ، أنظر مثلا مجلة الدراسات الهيلينية .8-106 Journ. of Hell. Studies LXV, 1945, pp. 106-8. وتدل اللوحات التي عثر عليها ضمن المحتويات التي اشتمل عليها الحجر الأساسي على أن المؤسس هو بطلميوس الثالث ولكن هذا الجناح الحاص به لا يمكن أن يكون بحال هو أول المؤسسات . وعن عبادة "سيرابيس انظر الآن يبر جوجيه (P. Jouguet) في مقاله المعنون

"Les premiers Ptolémées et l'Hellénisation de Sarapis" في الكتاب المقدم تخليداً لذكرى يوسف بيدى وفرانز كومون

Hommages à Joseph Bidez et à Franz Cumont (Bruxelles, coll. Latonus II) pp. 159-66.

۲۹ ــ كان التالنتوم يحتوى على ستة آلاف من الدراخمات وبالسعر الحالى اللجنيه الإسترليني يمكن حساب القيمة الفضية للتالنتوم على اعتبار أنها تساوى انحو ٤٠٠ جنيه استرليني .

۳۰ ـــ ارجع إلى مقال حديث عن أرستارخوس (Aristarchus) كتبه م. ميرهوف ، (M. Meyerhof) عنوانه .

"Aristarque de Samos", Bull. de l'Inst. d'Egypte, XXV, 1943 pp. 269-74.

ابتداء من هنا حتى نهاية هذه الحاشية ، أضاف المؤلف هذه الفقرات ضمن التعديلات الأخرى .

"The Ptolemies and the Welfare of Their Subjects.

وهو منشور فى أعمال المؤتمر العالمي الخامس لعلم أوراق البردى .

Actes du Ve. Congrès International de Papyrologie pp. 565-79.

وكذلك في البطالمة وإلى المعلمة المعلم

٣٧ — وعلى ذلك يقارن ثيوكريتس (Theocritus) هذا الزواج بالزواج بين الأخ وأخته عند الآلهة الأوليمبية : « إنه وقرينته النبيلة الجميلة التي جعلت من نفسها زوجة له هي خير من أي زوجة اتخذها عريس في أي بيت ، نظراً لأنها أحبته بكل جوارحها وجمعت بين محبة الأخ والزوج في شخص واحد . وكما كان القران المقدس في عالم السموات يعقد بين أولئك الذين حملهم ريا (Iris) ذات القدر الرفيع ليكونوا حكاماً في أولبوس فكذلك تعد إبريس (Iris) العذراء أبد الدهر بيديها المخضبتين بالمر ، سريراً واحداً ليكون مخدع نوم زيوس وهيرا » ( من الأشعار الراعوية قصيدة ١٧ أسطر ١٢٨ — ١٣٤ ترجمة ج . م إدموند س (J.H. Edmonds) أما عن تسمية عدد من الشوارع في الإسكندرية باسم أرسينوي مقروناً في كل حالة بإحدى الإلهات الونانيات ، فرجعنا إلى . المن مربط في مجلة . إ . بل في مجلة . إ . بل في مجلة . 1-21 محدود بالمربطة باحدى الإلهات الونانيات ، فرجعنا إلى .

۳۳ ـ هذا مقتبس من ترجمة إدوين بيڤان نقلا عن الترجمة الألمانية . السلحبها شبيجلبرج (Spiegelberg) وجاء هذا في كتاب بيڤان : مصرعلي عهد . (Egypt under the Ptolemaic Dynasty pp. 388-9)

٣٤ – إن لتارن (في موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم، الجزء السابع، صفحة ٧٢٧ ) رأياً أكثر ملاءمة عن فيلو پاتور من الصورة التي بدا عليها في بيڤان ( في كتابه عن مصر على عهد الأسرة البطلمية صفحة ٢٢٠ وما يلها) ولكني أعترف بأنى لم أجد حججه مقنعة . وربما كانت هناك مبالغة في الصورة المتواترة عن فيلو پاتور ، وقد يكون پوليبيوس متحيزاً ضد ذلك الملك (ولو أن هذا لم تنهضعليه بينة ) ولكن الجرائم التي ارتكبت بقتل أم بطلميوس وأخيه ماجاس هي حقائق واقعة ولا بدأن الملك وافق على ارتكابها إن لم يكن هو المحرض علمها، وبينا يحتمل جدا أن الإهمال في شئون الجيش والأسطول بدأ في أواخر أيام بطلميوس الثالث فإنه من الواضح الجلى أنه لم تبذل أية محاولة منقبل فيلوياتور أو وزرائه في سبيل علاج هذه الحالة إلى أن أصبح خطر الكارثة وشيك الوقوع. وإن معاملته المخجلة لأخته وزوجته أرسينوى ، لواضحة كذلك . ولابد فى الحكم على ملك أن يقاس شق من حياته بسلوك خلانه ومن اصطفاهم ، وقد وصلت سمعة ندماء فيلو ياتور إلى الحضيض ولا سبيل إلى إصلاحها . والتاريخ حافل بالأمثلة التي تؤيد القول بأن دقة الحس والشعور بمنزلة الجمال ، بل الشعور الديني الخالص ، وكلاهما كان متوافراً لدى فيلو پاتور على سبيل اليقين ( فيما يختص بقراره بشأن عبادة ديونيسوس انظر مجموعة البردى اليوناني المنشورة في برلين (B.G.U. VI. 1211) وكذلك المراجع الواردة في هذه المجموعة البردية) لا يتعارض وجودهما في نفس الوقت مع الانحطاط والفساد الخلقي. وفي مقال كتبه توندريو

(J. Tondriau,) "Les thiases, rayaux de la cour Ptolémaique".

في عبلة بالحيكية الاستراب وغيرها من الولائم والأعياد التي كان يذكر الكاتب أن حفلات الشرب وغيرها من الولائم والأعياد التي كان يقيمها فيلو پاتور وغيره من ملوك هذا البيت ، لم تكن حفلات ماجنة بحثة بل إنها جزء من سياسة مرسومة ولها طابع شبه ديني . ولكن حتى على فرض أن هذا الكاتب على حق فيا يقول قان الحفلات الصاخبة التي كان يقيمها فيلو پاتور الكاتب على حق فيا يقول قان الحفلات الصاخبة التي كان يقيمها فيلو پاتور

لا يمكن أن تكون ذات سمعة طيبة عالية . وعلى سبيل المثال انظر لمحات السخط المقرون بالاحتقار الذي أشار إليه إراتسثينيس (Eratosthenes) مربى فيلو پاتور، عن أرسينوى في قطعة وردت في أثينايوس (Athenaeus, VII, 276, b — c):

سألت أرسينوى رجلا كان يحمل الغصون عن اليوم الذي يحتني بإقامته الذ ذاك وعن اسم العيد ، فأجاب الرجل وإنه يسمى عيد القنينات وأباريق الشراب ، فالضيوف يضطجعون على أسيرة من البوص والجريد ويتناولون الطعام من الأغذية التي كانوا يحملونها معهم وكان لدى كل واحد منهم قنينة أحضرها من منزله ، ليشرب منها ، فلما انصرف ذلك الرجل ، نظرت أرسينوى إلينا وقالت ويبدو أنها جماعة قائمة على الرجس ولا بد أنها تضم شمل جمع خليط جداً ، ويناولون جميعاً طعاماً قديماً من أصناف لا تليق مطلقاً ، ، وكل ما نستطيع في ينناولون جميعاً طعاماً قديماً من أصناف لا تليق مطلقاً » ، وكل ما نستطيع في والتجانس الذي تجاهلت ذكره الصورة التقليدية المألوفة عنه .

"Un problème de la politique des Lagides : كليربريوفى مقالها : la faiblesse des édits". الرابع لعلم الرابع لعلم أوراق البردى سنة ١٩٣٦.

Atti del IV Congresso Internazionale di Papriologia, 1936. pp. 183-93.

"La Signification de l'époque : علير بريو في مقالها : ٣٦ – انظر كلير بريو في مقالها : d'Evergète II" ، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لعلم البردي صفحات ، ٣٤ – ٣٥٤ ؛ أما عن عصور التضخم فانظر كتاب ف . هيشلهيم

F. Heichelheim, Wirtschftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus, Jena, 1930.

۳۷ – بردی تبتونیس الجزء الثالث رقم ۲۹۸ ، وعن تاریخ هذه الحوادث انظر الآن ، إریك. تبرنر (Eric G. Turner) فی مجلة مكتبة جون ریلاندز Bull, of the John Rylands Library, XXXI, 1048, 4-6, موسوعة كيمبردج في التاريخ القديم الجزء العاشر ص ۱۱۱ .

العدد ۲۷سنجاةالدراسات الرومانية (Journ. of Rom. Studies) العدد ۲۷سنة ۲۹سنجاة الدراسات الرومانية (H. Fuchs,) في مؤلفه ١٦٠–١٣٥ وفكس (H. Fuchs,) في مؤلفه ١٦٠–١٣٥. وقد تصدى فوكس (H. Fuchs,) في مؤلفه المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة والم

ف مقاله
 انظر من قبيل المثال و. شپيجلبرج (W. Spiegelberg) فى مقاله
 عن كيفية انتحار كليوباترة بلدغة الحية .

"Weshalb wahlte Kleopatra den Tod durch Schlangenbiss?" Agyptologische Mitteilungen (Sitzungsber der Bayerischen Akademie, 1925, Abh., 2, No. 1.)

وقد وقع شپیجلبرج فی خطأ غریب بأن تعرف علی الصل أو uraeus (ناجا واچیت و فاچیت) علی أن ذلك يمثل الحیة القرناء (ص ه) ولكن ناجا واچیت و فاچیت الصل ولو أن الحیة فی جنوب أوربا تسمی vibera aspis ، وبیقان علی حق فی ذكره للصل ، فی كتابه عن (مصر علی عهد الاسرة البطلمیة ص ۲۳۸۲).

#### الفصل الثالث

الكبير الملقبيوريديكوس (Juridicus)، وربماكان القاضى الأكبر المنوح للموظف الكبير الملقبيوريديكوس (Juridicus)، وربماكان القاضى الأكبر الملقبيوريديكوس (Juridicus)، وربماكان القاضى الأكبر المنتقبة أسوة بماكان عليه غيره يتمتع ببعض الاختصاصات والسلطات القضائية المستقلة أسوة بماكان عليه غيره في الشئون المتعلقة بنطاق نفوذهم فكان الديويكيتس (Dioikêtês) وهو موظف مالى، في الشئون المتعلق بالبريفكت له اختصاصه وكذلك الإديوس لوجوس (Gidios Logos)؛ فيما يتعلق بالبريفكت انظر راينموث (O.W. Reinmuth) في كتابه المعنون (Egypt from Augustus to Diocletian (Klio, Neue Folge 21, Beiheft) Leipzig, 1935.

"Beitrage zur antiken Urkundengeschichte", Archiv, — Y VIII pp. 216-39.

وليست النظرية التي بسطها بيكرمان (Bickermann) مقنعة مثلما هي بالنسبة للعصر البطلمي .

الذى أخرجه حديثاً وعنوانه الظرمقال به بيل ، الذى أخرجه حديثاً وعنوانه بيل الذى أخرجه حديثاً وعنوانه .

The Constitutio Antoniniana and the Egyptian Poll-tax, Journal of Roman Studies, XXXVII, 1947, pp. 17-23.

٤ ــ فيما يختص بموظفي البلديات وطريقة انتخابهم ، انظر

A.H.M. Jones, "The Election of the Metropolitan Magistrates in Egypt", Journal of Egyptian Archaeology XXIV, pp. 65-72.

وبخصوص رئيس الندوة الثقافية والرياضية انظر البحث الخاص الذي كتبه قان جروننجن.

B.A. van Groningen, Le gymnasiarque des métropoles de l'Egypte romaine, Groningen, Noordhoff, 1924.

ه \_ إن الأمر لا يزال موضع خلاف فيا إذا كانت أمثال هذه البيانات والإقرارات إجبارية. ولا خوف من ترك الأمر في تقديم شهادات الوفاة إلى الأسرة التي حدثت فيها تلك الوفاة ، نظراً لأن مسئولية دفع ضريبة الرأس كانت تبقى

قائمة طالما كان اسم دافع الضريبة فى سجل الضرائب ، ولكن لم يكن لمثل هذا الدافع وجود فى حالة تقديم بيان بالمواليد ، وهذا على الأقل بالنسبة لغير المتمتعين بالا متياز ، وكان الإكراه هو الطابع الغالب فى هذه الأحوال ، على أن هذا ليس مؤكداً .

۳ ــ توجد مادة علمية غزيرة في يتعلق بهذه الوظائف وبخاصة السجل الحاص بالعقار الثابت (bibliothêkê enktêseon) ؛ انظر ثبت المراجع الحاص بالفصل العاشر من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم ، الجزء العاشر صفحى بالفصل العاشر من موضوع « الوثيقة » أنظر بوجه خاص بحوث إيجر (Eger) وفيا يتعلق بموضوع « الوثيقة » أنظر بوجه خاص بحوث إيجر (von Wœss) . (von Wæss)

٧ ــ انظر مع ذلك ، الحاشية رقم ٢٧ الخاصة بالفصل الثاني .

XVII, 788. — A

9 — إنه ليس من الإنصاف أبداً بالنسبة للرومان أن يقال عهم مثلما فعل رستوفتزف في موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم ، الجزء السابع ص ١٥٤ ما يلى: « هنا وهناك في مراسيم بعض الأباطرة نسمع هذه النخمة ( وهي نغمة العطف على شعب مصر ) ولكن فيا عدا ذلك ندخل عند مقدم الحكام الرومان إلى مصر في عهد ضاع فيه صوت الرأفة ولم يعد يسمع له صدى » . وفيا عدا « نفر من الأباطرة » « وبخاصة هادريان » نجد هنا وهناك في تصريحات ولاة مصر أو غيرهم الأباطرة على المشاعر الإنسانية . ومما يدعو إلى غرابة شديدة تلك الطريقة التي استطاع بها الوالي الروماني على مصر وهو تيتيانوس (Titianus) « أن يضرب صفحاً عن القانون وما به من قسوة و يأخذ برأى الإبنة ورغبها » فأهمل يضرب صفحاً عن القانون وما به من قسوة و يأخذ برأى الإبنة ورغبها » فأهمل مراعاة قانون مصرى قديم كان يُخول للوالد السلطة في أن يأخذ ابنته من زوجها ويبعدها عنه (أوراق بردى أكسير نخوس ، الحزء الثاني رقم ٢٣٧ ، والسابع رقم ويبعدها عنه (أوراق بردى أكسير نخوس ، الحزء الثاني رقم ٢٣٧ ، والسابع رقم طبقاً لمبدأ الانصاف والعدالة لأنه كان يعتبر أن هذا القانون لا ينطوى على طبقاً لمبدأ الانسانية ( apanthropos ) ، وعلى العموم فالحكم الروماني كان شيء من الإنسانية ( apanthropos ) ، وعلى العموم فالحكم الروماني كان

مغ ذلك متسماً من الناحية المالية والإدارية ، بروح ،الاستغلال إلى حد لا سبيل إلى تصوره .

SB., 7462. - \•

P. Tebtunis II, 327 = W. Chrest. 394. - \\

De Spec. Leg. II. 92 ff., III. 159 ff. — \Y

P. Oxy. II, 284; 285; 393; 394. — \\

SB. 7462. - \ \ \ \

10 — أوراق البردى التي تصدر عن الجمعية المصرية لعلم أوراق البردى (وهي المعروفة سابقاً باسم (P. Fouad) رقم ٨، وفي هذه الوثيقة سجل شيق وإن كان لسوء الحظ غير كامل ، عن المظاهرات التي قامت في الإسكندرية تأييداً لفسياشيان ، وقد ورد ذكر الوالى الروماني في سطرى ١٨، ١٧ وربما كذلك في السطر الثاني .

١٦ ــ انظر مقال هارولد إدريس بيل وعنوانه:

"The Economic Crisis in Egypt under Nero",

في مجلة الدراسات الرومانية 1-8 Journal of Rom. Studies XXVIII pp. 1-8

۱۷ — هذا ما يوحى به على سبيل اليقين بردى, هاريس رقم ٦٤ مثلا (p. Harris 64) ولكن لما كان المرتب المذكور فى هذه الوثيقة هومرتب وكيل، فإن البيئة التى تسوقها هذه الوثيقة ليست بقاطعة . وفيا يختص بالأعباء بوجه عام ارجم إلى ف. أو يرتل (F. Oertel) فى كتابه المعنون 1917 Die Liturgie, Leipzig, 1917)

14 ــ انظر الحاشية رقم ١٩ من الفصل الرابع :

١٩ ـ انظر على سبيل المثال هارولد إدريس بيل في مقاله :

"An Epoch in the Agrarian History of Egypt", Recueil Champollion, Paris, 1922, pp. 261-71.

۲۰ \_ أوراق بردى أكسيرنخوس الجزء ۱۸ ، رقم ۲۱۹۲ . والنصوص المترجمة مقتبسة من الناشر . ولم يرد ذكر لمؤلسًّف هيبسيكراتيس ( Hypsicrates) في أى مرجع آخر ، كما أن ثيرساجوراس (Thersagoras) لم يكن معروفاً من قبل. انظر

"The 'Thyestes' of Sophocles and an Egyptian alia في الله المنافر في عجلة (Aegyptus) ، الغدد الثانى ، صفحات ۲۸۱ "

(Thyestes) الغدد الثانى ، ورد بخلاف (Thyestes) ومؤلفات أخرى والقطعة الثالثة ذكر رواية أريستوفانيس المسهاة بلوتس (Plutus) ومؤلفات أخرى والقطعة الثالثة ذكر رواية أريستوفانيس المسهاة بلوتس (Plutus) ومؤلفات أخرى والقطعة برمتها ، وهي في أغلب الظن من أكسير نخوس ، نشرها ك . أولى (K. Ohly) أما عن مدى النطاق الأدبى الميسور في محيط أكسير نخوس فلنرجع إلى السير ف . جكينيون مدى النطاق الأدبى الميسور في محيط أكسير نخوس فلنرجع إلى السير ف . جكينيون المنشور في مجلة الآثار المصرية العدد الثامن صفحات ١٢٩ — ١٣٨ . والقائمة المذكورة في هذا المقال يمكن الآن أن تكمل ، فني كتاب ألفه أولدفاذر وعنوانه C.H. Oldfather, The Greek Literary Texts from Greco-Roman وعنوانه Madson, 1923.

جاءت قائمة بالمؤلفات والكتب الأدبية التي كانت في المتناول إذ ذاك ووردت إشارات إليها في البردي وقطع الأوستراكا – وكانت هذه القائمة وافية وكاملة حتى تاريخ صدور ذلك الكتاب الحديث لمؤلفته لورا جياباني \*.(L. Giabbani) وهو Testi letterari greci di provenienza egiziana (1920-45) Florence. 1946.

a di kkst the os (adikos hê theos) النخ ، أكتاف جيرو (O. Guéraud) وپيير چوجيه

Un livre d'écolier du IIIe. siècle avant J.C., Cairo, 1938 p. 14 line 121.

P. Oxy. VI, 930 — Select Papyri, I, No. 130 — YY

P. Giss. 85. — YY

Oldfather, op. cit., pp. 68 ff. — Y &

٧٥ — والترجمة كذلك من عمل الناشر 2190 P Oxy. XVIII, 2190

وهي بردية (Select Papyri, I, No. 15) — P Oxy. IV, 724 — ٢٦ متعلقة بالتلمذة والتمر أن على كاتب خبير بالاختزال لفترة مدتها سنتان؛ وفيا يختص

عصح المؤلف اسم مؤلفة هذا الكتاب على النحو المذكور أعلاه .

بالاختزال اليوناني، انظر على سبيل المثال ه. ج. م. ملن (H J. M. Milne) في الاختزال اليوناني، انظر على سبيل المثال ه. ج. م. ملن (Greek Shorthand Manuals, London, 1934". مينتز "Beitrage zur hellenistischen Jachygraphie" في مقاله (A. Mentz) في مقاله Archiv عشر صفحات ٢٤ – ٧٣ .

W. Chrest. 156. — P. Lond. III, 1178 — YV "The Sacred المراطورية وهو المعروف باسم للأميراطورية وهو المعروف باسم Athletic Peripatetic Hadrianian Antoninian Septimian Association of the Votaries of Heracles".

وصدرت هذه الشهادة في ناپولي في سنة ١٩٤ م لصالح مصارع من أهل مدينة هرمو يوليس ( الأشمونين ) في مصر .

۲۸ → وتحتوی بردیة منشورة فی مجموعة بردی أکسیرنخوس ، الجزء الثالث رقم ۲۸ → علی قصة مضحکة وتمثیلیة مقلدة وهما مما کان بجری تمثیله بلا ریب محلیتاً ، وهناك أمثلة أخری عدیدة .

اللوضوع ، انظر على سبيل المثال بختص بهذاالموضوع ، انظر على سبيل المثال
Teresa Grassi, "Musica, Mimica e Danza"

Studî della Scuola Papirologica, Milan, III, 1920 pp. 117-35.

P. Brem. 63 — ٣٠

۳۱ – بردى أمهيرست رقم ۲۰ ، ۲ – ٤ : (P. Amh. 70, 2-4) يا بنام على أمر صاحب السعادة الحاكم العام روتيليوس لوبوس العبيل أولئك الذين اقتضى تخفيض أعباء مصروفات وظيفة الحيمنا سيارك ، كيا يتقبيل أولئك الذين يرشحون لها على توليها واحتمال ما تنطلبه من مصروفات » . وفي هذا دليل على أنه كان قد أصبح من الصعب الحصول على المرشحين اللاثقين ، على أنه كان لا يزال في الإمكان رفض الترشيح ؛ وتاريخ تولى لوبوس وظيفة البريفكت (الوالي) هو من سنة ١١٣ (أو ١١٤) إلى ١١٧ م .

ن مجلة (K.S. Gapp) بن جاء في وثيقة بردية نشرها ك . س. جاب (K.S. Gapp) في مجلة أعمال الجمعية الأمريكية الفيلولوجية . (Trans. Am. Phil. Assoc.) العدد

19. لامتياز ألغى حوالى (E.P. Wegener, Symbolae van Oven, ما يفيد أن هذا الامتياز ألغى حوالى (E.P. Wegener, Symbolae van Oven, انظر كذلك فيجنر, الحور الامتياز فانظر بردى أكسير للوري أكسير الحور الامتياز فانظر بردى أكسير الحور الامتياز فانظر بردى أكسير العدد الثامن رقم ١١١٩ = ١١١٩ (W. Chrest. 397. 16 = ١١١٩ )، وعن مدينة أنطينو بوليس ومنزلها والاميتازات المنوحة لأهلها بوجه عام انظر ه. إ. بيل المناسود المناسود المناسود المناسود المناسود المناسود المناسود المناسود المناسود الله المناسود ا

فى مجلة الدراسات الرومانية :

Journal of Roman Studies XXX, 1940, pp. 133-147.

W. Chrest. 33 = ٤٧٣ رقم ٢٧٧ ( وتاريخ الوثيقة ١٩٢ م)

٣٤ – بردى رايلاندز ، العدد الثانى ، رقم ٧٧ ( وتاريخ الوثيقة ١٩٢ م)

وقد جاء فيها بيان مفيد وطريف ( بالنسبة للقارئ الحديث) عن ترشيح شخص لتولى وظيفة كوسميتيس (cosmêtês والجهود المضنية ، وإن لم تكلل بالنجاح عما بذله المرشح في سبيل الحلاص من هذا العبء . "

P. Oxy. IV, 705 = W. Chrest. 407. - To

۳٦ ــ فيما يختص بهذا الموضوع انظر ه . إ! بيل تا « دلائل المسيحية في مصر في العصر الروماني » في مجلة Harv. Theolog. Rev. XXXVII .

۳۷ ــ بردی رایلاندز جزء ۳ ، ۴۵۷ وقدقام بنشر هذه الوثیقة علی حدة (C.H. Roberts) بعنوان :

An Unpublished Fragment of the Fourth Gospel, Manchester, 1935.

Apol. XI. — TA

۳۹ ــ هذا على سبيل المثال هو الأسلوب الذى اتبعته القديسة پرپيتوا (التي يرجع الفضل إليها فيا كتبته من الشق الأول القصة ثم تابع ذلك أحد الشهداء من أتباعها وأكمل القصة بعد استشهادهما كاتب ثالث) فيا أنبأتنا به عن قصة امتحانها : « وصلنا إلى سوق الفور م (Forum) وفي الحال انتشر الحبر إلى الأجزاء المتاخمة السوق وتجمع حشد كبير وقد صعدنا إلى المنصة وسئل الآخرون واعترفوا، وأتى دورى وعندئذ ظهر والدى ومعه ابنى وجذبني من القفص

متوسلا إلى بقوله « رأفة بابنك الطفل » وانبرى هيلاريانوس (Hilarianus) الحاكم المتولى الأمر فى ذلك الحين ، على أثر اموت القنصل السابق مينو كيوس. تيمينيانوس (Minucius Timinianus) وكانت قد آلت إليه سلطة الفصل فى الأمر بالحياة أو الموت قائلاً لى «رحمة بشيخوخة واللاك ورحمة بطفولة ابنك ، قدى القرابين والتضحيات من أجل سلامة الأباطرة » وكان جوابى « لن أفعل ذلك» فسأل هيلاريانوس « هل أنت مسيحية »؟ فأجبت « إنى مسيحية » وعندما هم والدى بأن يجرنى من فوق المنصة أمر هيلاريانوس بإبعاده فسيق منها بعد أن انهال عليه ضرباً بهراوة ؛ وقد حز فى نفسى ما ألم بوالدى من إساءة وما لحق به من سوء الحظ كما لو كنت أنا نفسى التي ضربت . وهكذا ابتأست لشيخوخته المنكودة و بعد ذلك أصدر ( الحاكم ) حكمه علينا جميعاً بالإدانة وأن يلقى بنا للحيوانات المفترسة وذهبنا للسجن فرحين «ستبشرين » .

(J. Armitage Robinson, Texts and Studies, vol. I, No. 2, "The Passion of St. Perpetua", Cambridge 1891, p. 70.,) ibid., "Acts of the Scillitan Martyrs" p. 114:

(قال ساتورنينوس (Saturninus) القنصل السابق « لا شأن لكم بهذا العمل الجنوني » فأجابه كتينوس (Cittinus) « نحن لا نخاف شيئاً غير مولانا وربنا الذي في السموات» ، وأجابت دوناتا (Donata) بقولها « الطاعة لقيصر والولاء له باعتباره قيصراً ولكن المخافة لله » وقالت فستيا (Vestia) « إني مسيحية » وقالت سيكوندا (Secunda) « بل إن ما أنا عليه هو غاية ما تصبو إليه نفسي » وسأل ساتورنينوس القنصل السابق ، سبيراتوس (Speratus) « هل أنت منصر على مسيحيتك والتمسك بها ؟ » فأجابه سبيراتوس « إني مسيحي » وأمن الجميع على قوله ) .

- J.R. Knipfing, "The Libelli of the Decian Persecution": نظر ٤٠ Harvard Theol. Rev. XVI, 1923, pp. 345-90.
- J.N. Sanders, The Fourth Gospel in the Early Church, : \_\_\_ انظر \_\_\_ 4 \ Cambridge, 1943.
- P.N. Harrison, Polycarp's Two Epistles to the : انظر ٤٢ Philippians, Gambridge, 1936, pp. 257, 302.

- ولست متفقاً مع هاريسون في رأيه بأن القديس يوحنا لم تنشر رسالته حتى حوالي أنه ١٣٥ م .
  - W. Chrest. 14 (P. Cairo 10448 B.C.U. II, 511) & Y
- H.I. Bell, (A New Fragment of the Acta Isidori), Archiv,X, \$ \$
  . (سطر ۱۸ من البردية) PP. 5—16
  - P. Oxy. X, 1242, 25 ff. \$0
- أما عن مناهضة P. Oxy. I. 33 (= W. Chrest. 20) 3-7. ٤٦ السامية في الإسكندرية فانظر على سبيل المثال :
- U. Wilcken, "Zum alexandrinischen Antisemitismus", Abhandl. d.. Kon. Sachs. Geselesch. d. Wissensch., phil. hist. Kl. XXVII, pp. 783-839; A. von Premerstein, "Zu den sogenannten alexandrinischen Martyrerakten", Philologus, Supplementband XVI, HeftII; H.I. Bell, Juden und Griechen im romischen Alexandreia (Beihefte zum "Alten Orient", Heft 9) Leipzig 1926; "Antit-semitism at Alexandria" Journal of Roman Studies XXXI, 1941, pp. 1-18.
- Eusebius, Hist. eccles. VII, 32-5. Norman H. Baynes, & V The Thought-World of East Rome, Oxford, 1947, p. 26.
  - Protrept. X. & A
- 24 «عند خروج ثيودور السيكيوني (Anastasioupolis) من جبه ، كان أسقف أناستا سيو پوليس (Anastasioupolis) في «جالاشيا پريما » حاضرا ولما شاهد الأسقف الصديد ينز من القروح المتفشية في جسم ثيودور ورأى ذلك العدد الذي لا يُعصى من الحشرات والديدان وهي تسعى في شعره المتلبد وشم رائحة النتانة التي لا تحتمل والتي جعلت من ثيودور شخصاً لا قبيل لأحد بالاقتراب منه ، اقتنع الأسقف بطهارة ثيودور إلى درجة أن رسمه في الحال قارئاً (عريفاً) ومساعد شماس ثم شماساً وقسيساً » (Baynes, op. cit., p. 17)
- ه ــ انظر إريك ج . تيرنر (Eirc G. Turner) « مصر والإمبراطورية الرومانية : الديكابروتيون » (Dekaprôtoi) في مجلة الآثار المصرية (J.E. Arch.) عدد ۲۲ ، لسنة ۱۹۳۹ صفحات ۱۹۳۷ ؟ ثم E.P. Wegener في Symbolae في E.P. Wegener عدد ۲۲ ، لسنة ۱۹۳۹ صفحات ۱۹۳۷ ؟

(Wegener) ومقالا الآنسة ڤيجنر van Oven, Leyden, 1946,pp. 167—172 وعنوانه:

"The bouleutai of the metropolies in Roman Egypt" (pp. 160-90) له أهميته القصوى بالنسبة لمجالس الشيوخ المحلية والوظائف البلدية .

وهو يستند إلى بردية في المتحف البريطاني مرقمة ٢٥٦٥ ، (أسطر ٢٩ – ٧٤). وهو يستند إلى بردية في المتحف البريطاني مرقمة ٢٥٦٥ ، (أسطر ٢٩ – ٧٤). (انظر الحاشية رقم ٥٥) ويقضى هذا الرأى بأنه لم يكن هناك تفرقة في موضوع النصاب العقارى كثرهل بين الموظفين (archontes) وبين أعضاء السناتو العاديين ؛ على أن هذه البردية تشير إلى منتصف القرن الثالث ، ولا يترتب على هذا بالضرورة أنه عندما أنشئت مجالس الشيوخ لم يدخل فيها أشخاص لم يكونوا من قبل عرضة لإكراههم على تولى وظائف شرفية . وعلى أى حال فبيها كان الموظف مثقلاً بالأعباء والمصروفات التي تتكلفها وظيفته في أثناء اضطلاعه بها فقط ، فإن عضو الشيوخ كان مسئولا باعتباره ضامناً للموظفين المرشحين لتولى الوظائف ذات الأعباء (munera) ولر بما كان مسئولا كذلك عن التزامات أخرى حتى عندما لم يكن شاغلا بنفسه لوظيفة ما .

W. Chrest., 402 — C.P.R. 20 انظر على سبيل المثال ك ٥٢ - انظر على سبيل المثال

"Sur le déclin de l'Empire au IIIe siècle de notre ère", Chronique d'Egypte, XVI, No. 31, 1941, pp. 123-31.

٥٤ ــ بردى أكسيرنخوس ، الجزء العاشر رقم ١٢٥٢ ( ظهر الوثيقة ) .

وه ـ ت. سكيت ( T. C. Skeat )، إ. ب. فيجنر ، ( E.P. Wegener )

"A Trial before the Prefect of Egypt, Appius Sabinus c. 250 A.D.", Journal of Egyptian Archaeology XXI, 1935, pp. 224-47.

وإذا كان امتياز أهل أنطينو پوليس قد ألغى حوالى ٢٥٤ – ٢٥٥ ، وهو أمر يبدو محتملاً (حاشية رقم ٣٢ أعلاه) فإن هذه الحقيقة لها كذلك أهميتها وصداها البعيد المدى في مركز حواضر الأقسام.

(S.L. Wallace,) فيما يختص بضريبة التانج انظر س. ل . والا س (S.L. Wallace,) منا يختص بضريبة التانج انظر س. ل . والا س (Taxation in Roman Egypt pp. 281-4; H.I.Bell, Journal of Roman Studies XXXVII p. 20.

\*Claire Préaux, Actes du Ve. Congrès Intern. de Papyrologie — oV p. 348.

« فى أى بلد مكتظ بالسكان ، عندما يكون المرجع فى نشأة الملكية الحاصة إلى ازدياد فى مقدرة الفرد الإقتصادية وإلى تطور شديد فى وسائل التعامل والتبادل » نجد أن الأرض تنقسم وتتفتت إلى أقصى حد وتتحول إلى ملكيات صغيرة ، وعلى العكس من ذلك إذا كان من مقتضى ظهور الشخصية القانونية للفرد ألا مجنى عمار ذلك إلا فى الوقت الذى تكون فيه الحياة الاقتصادية فى حرج وضيق ، فإن الأرض المحررة من أيدى الملك يكون مصيرها بالتبعية أن تؤول فقط إلى أيدى أولئك الذين أوتوا قدراً من المقدرة الاقتصادية » .

مه – توجد المجموعة الرئيسية المنشورة من هذا البردى في أوراق بردى. فلورنسة ، الجزء الثانى (P. Flor. II) ويقوم عالم بالجيكي هو الدكتورج. بنجن (Hêrôninus) في الوقت الحاضر بدراسة أوراق بردى هيرونينوس (Hêrôninus) عما في ذلك بعض الوثائق غير المنشورة والمحفوظة في المتحف البريطاني وفي غيره.

P. Flor. II, 127 — Select Papyri, I, No. 140. — • •

روبات والمنات المنات المنات المؤرخين ويوجانيو (capitatio) موضوعان اكتنفهما الصعوبات ولا يزالان محل خلاف كبير بين المؤرخين وفيا يختص بإصلاحات وقلديانوس انظر "W. Ensslin, "The Reforms of Diocletian" في منوسوعة كيمبردج للتاريخ القديم ، الجزء الثاني عشر ، الفصل الحادي عشر ، الفطر الآن كذلك W. Seston: Diocletien et la Tetrarchie, I., Paris, 1946. انظر الآن وحدة اليوجيروم "iugerum" أكثر بقليل من نصف فدان إنجليزي ".

A.E.R. Boak, "Early Byzantine Papyri from the Cairo - 71 Museum", no. I, Études de Papyrologie II, 1934. pp. 1-8.

هذه الفقرة الأخيرة أضافها المؤلف .

# الفصل الرابع

- ١ انظر ما قبله فى الفصل الخاص بمصر الرومانية عن إصلاحات
   حقلديانوس .
- N.H. Baynes, Cambridge Ancient History, vol. XII, p. 668. Y وانظر كذلك المراجع الواردة في هذه الموسوعة .
- Apol. I, "Plures efficimur quotiens metimur a vobis: "
  sement est sanguis Christianorum"
- « تزداد أعدادنا كلما جرى حصدنا على أيديكم : إن فى دماء المسيحيين التى أريقت ، نبتنا » .
- N.H. Baynes, "Constantine the Great and the Christian & Church", Proceedings of the British Academy XV, 1929, p. 347.
- ا بالحجم لدانتي (Inferno, XIX-115-117.) وها هو نص الفقرة: "Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dota che da ta prese il primo ricco patre!
- 7 « كانت رأس الألوهية واحدة وكأنما هناك خطوط تليفونية عديدة تتصل كلها برقم واحد، له على صغره، أهميته، لارتباطه بلوحات مختلفة للتوزيع والتحويل A.D. Nock, Journal of Roman Studies XXXVII, 1947, P. 104
- ٧- فى بردية بالمتحف البريطانى تحت رقم ١٩١٤ (P. Iond. 1914) رعطاب من أحد أتباع ميليتيوس بالإسكندرية إلى زميل منشق ، جاء فيه وصف رائع للإجراءات التى اتخذها أثاناسيوس ضد أتباع ميليتيوس إنه قبض على المشقف من الإقليم السفلى وحبسه فى سوق اللحم ، كما حبس قسيساً من نفس الإقليم فى السجن وزج بشهاس فى السجن الرئيسي ، وإلى اليوم الثامن والعشرين من بؤونه كان هيرايسكوس ( Heraiscus) كذلك ( وهوفى أغلب الظن مناهض سكندرى للبابا ، نصبه أتباع ميليتيوس كمنافس الأثاناسيوس ) محبوساً فى المعسكر وإنى الأشكر ربنا الله على أن ألوان العذاب التى نزلت به قد

أوقفت – وفى اليوم السابع والعشرين أمر سبعة أساقفة أبمغادرة البلاد » ؛ وفى . هذا الحطاب صورة لتردده فى قبول دعوة بعث بها قسطنطين لحضور مجمع فى « صور » فى سنة ٣٣٥ م ( « إن أثاناسيوس يائس جدا وكثيراً ما كان يحضر إليه الرسل وإلى الآن لم يغادر البلاد ، على أنه حزم المتعته ووضعها على ظهر السفينة متأهباً للرحيل عن البلاد ثم كان يعود بعد ذلك لأخذ أمتعته من السفينة ، معرضاً عن مغادرة البلاد » ) انظر ه . إ . بيل ، فى كتابه :

Jews and Christians in Egypt, 1924, p. 62.

ولقراءة وصف شائع عن القديس أثاناسيوس ، انظر ه . إ . بيل ، « أثاناسيوس : فصل فى تاريخ الكنيسة » فى مجلة .

'Congregational Quarterly, III, 1925, pp. 158-176.

UPZ. 1, pp. 52—77 في الموضوع في 77—52 UPZ. 1, pp. 52—77

9 — ومع ذلك فما هو جدير بالملاحظة أن تلك العادة موجودة بصفة خاصة فى الصورة الهيلينية لعبادة سيرابيس وأن أغلب المعر وفين لنا من اللاثذين (katochoi) كانوا يونانيين أو مقدونيين و يمكن من الناحية الأخرى أن نبين أن كلمة (anachôrêtês) التى اشتققنا منها كلمة "anachorite" بمعنى ناسك تذكرناا بكلمة أنا خوريسيس (anachôrêsis) أو الفرار والاعتصام الذى تكان منذ أقدم العصور هو الملاذ الأخير أمام الفلاح المصرى إذا ما نفد صبره وأصبح فى موقف لا قبل له به .

"The Garden of Ptolemagrius at Panopolis — \"
Transactions of American Philological Association LXXVII, 1946 pp. 192-206.

ويشير مستر روبرتس (Roberts) إلى أن « جنة » إبيقور هي في أغلب. الظن الأثر الأكثر احتمالاً من أي شيء مصري .

۱۱ - انظر ل . كيمر (L. Keimer) في مقاله

"L'Horreur des Egyptiens pour les démons du désert"

Bull. de l'Inst. d'Egypte XXVI, 1943-4 pp. 135-47.

| P. Jews (= P. Lond.) 1923-9. | - 17         |
|------------------------------|--------------|
| P. Jews, 1923.               | - 14ª        |
| P. Jews, 1926.               | - 18         |
| P. Jews, 1928.               | _ 10         |
| P. Jews, 1929.               | - 17         |
| P. Cairo Maspero III, 67295. | <b>- 1</b> Y |

انظر ١، ١٦ ١٦ ، ١٨ – ٢٠ : ﴿ رَبُّمَا يَحْقَ لَى أَنْ أَقُولُ ، إِذَا لَمْ يكن من الملوم أن يطرى الإنسان نفسه ، أنني كنت أحظى لأمد طويل بسمعة طيبة بين سكان مدينة الإسكندرية العظيمة ، لأننى في أثناء الإشراف على مدرسة بجامعتها، كنت أحرص دائماً على المحافظة على المستوى اللائق في المعيشة وأقبلت بكل ما أوتيته من مواهب موروثة ، على العلوم العقلية، في شغف واهتمام ولقنت الفلسفة لمن رغبوا في ذلك . وكان هذا الاستعداد في الحق ميلاً ورثته عن آبائي وأجدادي، ذلك أني تلقنت ذلك عن والدي، أسكابيا ديس (Asclêpiadês) المثلث الرحمات ، الذي عمل وكد طوال حياته كلها في دور الحكمة ، يُربى الشباب طبقاً لمنهج التعليم القديم . . . وفي نفس المدينة شغفت بأن أنهج على منواله في سبيل الحياة . . . وزوجتي وهي كذلك ابنة عمي ، كنت وهي ابني أخوين وعشت أنا وهي وأبوانا سوياً ولم يفترق أحدنا عن الآخر أبداً ، سواء في ميوله ، في مسكنه ، في الاستقامة أو في الإخلاص لربة الفلسفة ؛ وعلى ذلك تسرب الشك إلى كثيرين فيمن يكون والدكل منا وهل كنت ابناً لوالدها أو هي ابنة لوالدى » وكاتب هذا هو هو را يوللون (Hôrapollôn) مؤلف كتاب عن آثار الإسكندرية وربما مؤلف بحث لا يزال باقيا عن الهير غليفية ، ورد ذكره في منن هذا الكتاب.

۱۷۳ صحيفة ۱۷۳ – أنظر فيجنر (E.P. Wegener) صحيفة ۱۷۳ فيا يتعلق بالأحوال السائدة فى القرن الثالث : « وقد نخلص إلى النتيجة الآتية وهي أن عمل عضو الشيوخ فى مصر كان فى أغلب الظن عبئاً وراثياً منذ القرن

الثالث وذلك بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى الأراكنة من الموظفين على الأقل.

"An Egyptian Farmer of the في مقاله (A.E.R. Boak,) "بوك" — ١٩ Byzantina Metabyzantina في عجلة Age of Diocletian and Constantine" I, 1946 pp. 39-53 وقد عرض خلاصة الرأى الذي كوّنه من دراسته لمجموعة بردية من ثيادلفيا بالفيوم على النحو الآتى : « من الدراسة السالفة لمجرى حياة إيسيد ور (Isidoros) ومقارنتها بما كانت عليه حياة ساكاون (Sakaon) يمكن استخلاص نتيجتين لهما بعض الأهمية ، الأولى أنه كما أشير آنفاً كان لا يزال في الإمكانأن تكون الزراعة في الفيوم في صدر القرن الرابع ، حرفة مربحة ، على شرط أن تتوافر العناية بوسائل الرى؛ ولما كانت هذه غيرمتوافرة في ثيادلفيا فإن الزراعة كان مقضيتًا علما بالفشل وهجر السكان هذا المكان؛ أما في كارانيس (Karanis) ( كوم أوشيم) فقد استمرت القنوات تؤدى عملها وبتى مجتمع السكان فها مدة قرن آخر . والنتيجة النانية هي أن ملاك الأراضي في القرية كان لا بد علهم أن يوطنوا أنفسهم بأن يتولوا نحو ست أو أكثر من الوظائف المختلفة التي كانت عبثاً على كواهل الناس ، فيتولون بعضاً منها أكثر من فترة ، في أثناء سنى رشدهم ونضجهم . وكان هذا بالتأكيد عبئاً ثقيلا إلى حد ما في أوقات الرخاء ، ولكن إذا أضيف هذا إلى عبء الضرائب في عصر كانت مصاريف الحكومة تستنزف موارد الولايات إلى حد الإعياء والإنهاك ، لا عجب أن أدى الأمر في النهاية إلى أن يصبح عبثاً لاقبل لأحد به . وتاريخ حياة إيسيدور يؤكد من جديد الفكرة السائدة بأن نظام الأعباء المفروضة على كاهل الناس هو السبب إلى حد كبير في ذلك الخراب والدمار اللذين حلا بطبقة أصحاب الأملاك في البلدان والقرى بمصر في صدر العصر البيزنطي » ، وبالطبع كان العبُّ الماني وما نجم عنه من هرب أولئك الذين راحوا ضحيته ، سبباً في نقص الأيدى العاملة الممكن الحصول عِلمًا وبذلك أصبح من العسير جدا المحافظة على وسائل الري ، وقد أدى هذا الإهمال بدوره إلى إزدياد حدة الضغط المالى .

٧٠ ــ هذا استنباط جائز من الحقيقة الآتية وهي أن قرية أفروديبي

(Aphrodite) منحت من قبل الإمبراطور ليو، حق الأتوپراجيا (Aphrodite) منحت من قبل الإمبراطور ليو، حق الأتوپراجيا (Antaeopolis) وتدعمه العبارة التي ذكرها القرويون في (Antaeopolis) مئر خ في سنة ٦٧ م . أن پاجاركية أنطايوپوليس (P. Cairo (pagarchs) كان لها حتى ذلك الحين ثمانية من الپاجاركيين (P. Cairo (pagarchs) كان لها حتى ذلك الحين ثمانية من الپاجاركيين (Maspero, I, 67002, II, 18 f.

۲۱ — فيما يتعلق بهذا التاريخ ، وتفضيله على سنة ۳۸۵ ، وهو التاريخ الذي كان مقبولاً حتى الآن بوجه عام ، انظر

Gertrude Malz, "The Date of Justinian's Edict XIII"., Byzantion XVI, 1942-3, pp. 135-41.

٢٢ - إن محاولة مبدئية لسلسلة نسب الأسرة نجده في

P. Oxy., XVI, 1829, 24 note (p. 6); E.R. Hardy, Large Estates p. 38.

P. Oxy. XVI, 1982. — YY

P. Oxy. XVI, 1928 : : انظر مقدمة البردية : ٢٤

حرة حرة الحال فى أفروديتى على سبيل المثال ، وهى قرية حرة متمتعة بحق الأوتو پراجيا ولكنها كانت تحتوى كذلك على ضيعة لأحد الأشراف Journal of Hell. Studies LXIV p. 24.) ، انظر

P. Cairo Maspero, I, 67002; P. Lond. v, 1674. — Y7

P. Cairo Maspero, I, 67024, 15 f. — YY

P. Hibeh, 34. — YA

P. Oxy. I, 130. — Y¶

P. Cairo Maspero, I, 67002. — \*\*

P. Oxy. XVI, 1860, 6. — \*1

P. Oxy., XVI, 1987. — YY

Apion) الكبيرة كانت فى وقت من الأوقات (Apion) الكبيرة كانت فى وقت من الأوقات Hardy, Large Estates pp. 26-7

"A Latin Parchment from Antinoe". انظر كولڤن روبرتس - ٣٤ - انظر كولڤن روبرتس - ٣٤ مفحات ، ١٩٣٥ عدد ١٥ لسنة ١٩٣٥ ، صفحات Aegyptus عدد ١٥ لسنة ٣٠٧ وبخاصة ص٢٠٧ والنص منشور في مجلة . ٢٠٩ - ١٩٩٠ صفحات ١٩٩٠ - ٢٠٩ .

"An Egyptian Village in the Age of Justinian": أنظره. إ. بيل الطره. إلى ال

P. Lond. 1, 77 (pp. 231-36) — M. Chrest. 319 — \*7

٣٧ ــ و بخاصة ملاحظات هارولد بـل في مؤلفه

W.E. Crum & H.I. Bell, Wadi Sarga, Copenhagen, 1922 pp. 16-18.

J. Maspero, Org. militaire pp. 114-18. — ٣٨

A.J. Butler, The Treaty of Misr in Tabari, Oxford, انظر — ٣٩

# ثبت المراجع العامة

إنه نبى الإمكان أن يوصَى القارئ بالرجوع إلى المؤلفات والمراجع العامة الآبى ذكرها ، وهذه تشمل العصر اليوناني - الروماني برمته، مع مراعاة الإشارة بصفة خاصة إلى البيئة والأدلة المستقاة من أوراق البردي:

Schubart (Wilhelm), Agypten von Alexander dem (شوبارت (ولهلم ) شوبارت (ولهلم ) Grossen bis auf Mohammed. Berlin, Weidmann, 1922.

( وقد جاء بهذا المؤلف عرض عام شامل لمظاهر الحياة والظروف المحيطة بها في مصر ؛ وقد روعي في إخراجه ، الترتيب على نسق طبوغرافي ، فاشتمل على ثلاثة أقسام هي الإسكندرية ثم ممفيس والفيوم والإقليم الطيبي ) .

Winter (J.G.), Life and Letters in the Papyri, Ann Arbor, وينتر University of Michigan Press, 1933.

ولا تتطلب قراءة هذا الكتاب أى معرفة باللغة اليونانية وإن اشتمل على مقتبسات بهذه اللغة ) .

Deissmann (Adolf), Light from the Ancient East. (أدولف) المرافعات الله المرافعات المر

شوبارت (ولهلم). Ein Jahrtausend am Nil . (ولهلم) شوبارت (ولهلم) وقد صدرت منه طبعة ثاثية في برلين ، تولت دار فيدمان (Weidmann) نشرها سنة ١٩٢٣ (وبالكتاب ترجمات إلى الألمانية لمجموعة من الحطابات تبلغ ١٠١، وأغلبها من أوراق البردى ؛ وقد روعى في اختيارها أن توضح مناحى الحياة في مصر في مختلف العصور من العهد اليوناني – الروماني . وكل خطاب منها

#### مذيل بمقدمة مستفيضة وتعليقات وافية ) .

- Meecham (H.G.) Light from Ancient Letters: Private Correspondence in the Non-literary Papyri of Oxyrhynchus of the First Four Centuries & its Bearing on New Testament Language and Thought. London, Allen and Unwin, 1923.
- Preisigke (Friedrich), Antikes Leben nach den بريسجكي agyptischen Papyri. Leipzig, Teubner, 1916.
- Bell (H.I.), "Hellenic Culture in Egypt", Journal of Egyptian برل Archaeology, VIII, pp. 139-155.
- Jourguet (P.), "Les Destinées de l'hellénisme dans l'Egypte greco-romaine", Chronique d'Egypte, X, 1935, No. 19, pp. 89-18.
- Schubart (Wilhelm), Die Griechen in Agypten. (Beihefte شوبارت zum "Alten Orient", Heft 10) Leipzig, Hinrichs, 1927.
- Robets (C.H.), "The Greek Papyri" Chapter X of The روبرتس Legacy of Egypt (Oxford, 1942)
- Hunt (A.S.) & Edgar (C.C.), Select Papyri, 2 vols., هنت وادجار London, Heinemann (Loeb Classical Library), 1932, 1934.
- ( ويشتمل هذان الجزءان على مختارات من أوراق البردى ، تمثل مختلف العصور ، مع ترجمات إنجليزية لها وشروح توضيحية لبعض منها ) .

## الفصل الأول

# ١ ــ مؤلفات عامة عن علم أوراق البردى

Mitteis (L.) & Wilcken (U.), Grundzüge und ميتيس وفلكن Chrestomathie der Papyruskunde. Leipzig — Berlin, Teubner, 1912.

(وهو مؤلم في على معترف به ، ولا غنى للإنسان عنه ، وإليه يرجع في أى دراسة دقيقة للبردى اليونانى ، وقد صدر في مجلدين ، كل واحد منهما في جزأين هما على التوالى Grundzūge ثم Chrestomathie ثم الجزء الأخير المختصرة المتعارف عليها للدلالة على النصوص الواردة في الجزء الأخير . W. Chrest ، ويتناول المتعارف عليها ، ويعرض الحجلد الأول لمؤلفه قلكن للبردى باعتباره علماً ، ويتناول النواحى التاريخية وعناصر الأجناس وما كان يقوم بينها من مشاحنات ، وشئون الديانة والتعليم والمالية والضرائب والإدارة والصناعة وأحوال رجال العسس والحياة الاجتماعية ؛ أما المجلد الثاني لمؤلفه ميتيس ، فقد خصص للجهاز القضائي والنظم التي كانتسائدة في مصر اليونانية – الرومانية ، وهناك نصوص نشرت في الجزء الثاني من كل مجلد لتوضيح الوصف العام الذي جاء في الجزء الأولى) .

Schubart (Wilhelm), Einführing in die Papyruskunde. شوبارت Berlin, Weidmann, 1918.

(ويتُعتبر هذا الكتاب تتمة ، لها قيمتها ، لمؤلفات ميتيس - قلكن ، وهو لا يتناول الموضوعات التي عالجها هذان المؤلفان فحسب ، بل يعرض لمجموعة من أوراق البردى ذات الطابع الأدبى والمسيحى ؛ والكتاب مذيل بالمراجع المستفيضة ولكنه جاء خاليا من النصوص التوضيحية ) ،

Preisendanz (Karl), Papyrusfunde und Papyrusforschung, پریسندانز Leipzig, Hiersemann, 1933.

Calderini (Aristide), Manuale di Papirologia antica greca كالدريني e romana ad uso delle scuole universitarie e delle persone colte. Milan, Ceschina, 1938. Peremans (W.) en Vregote (J.), Papyrologisch پيريمانز وڤيرجوت Handboek. Louvain, Beheer van Philologische Studien, 1942.

(وهو أحدث مؤلمَّف مختصر في علم أوراق البردى ، لتى القبول ، وقد صنف باللغة الفليمية ، وبه مراجع وافية ، ذيل بها كل فصل من فصول الكتاب والفصلان الأخيران عن الثقافة والأخلاق العامة والحياة الحاصة لم يردا في هذا الكتاب وإنما جاء به ثبت المراجع والمصادر وحده ) .

David (M.) & Van Groningen (B.A.), داوود وقان جروننجن Papyrological Primer.

وقد صدرت الطبعة الثانية منه بالإنجليزية في ليدن ، بريل سنة ١٩٤٨ ( والكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص البردية التي أحسن اختياها والتعليق عليها ويبلغ عددها خمسة وثمانين ، وقد روعي في اختيارها تزويد المبتدئين من الطلاب بالقواعد اللازمة في دراسة علم أوراق البردي في مختلف مظاهره . وهناك مقدمات سبقت هذه النصوص واشتملت على ملخص يعتبر في واقع الأمر وافيا جداً للموضوع ) .

٢ - المجموعات الأساسية الخاصة بالبردى اليوناني والأوستراكا

(ا) بردى (مع ذكر الأساليب المتعارف عليها فى الإشارة إلى مجموعات)

B.G.U. = Aegyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu

Berlin, Griechische Urkunden, Berlin, 1895 & c.

وقد صدر منه فى الوقت الحاضر (حتى سنة ١٩٤٨ ) ثمانية أجزاء B.K.T. = Berliner Klassikertexte. Berlin, 1904, & C.

ويشتمل على النصوص ذات الطابع الأدبى فى أوراق بردى برلين ، وقد صدر منه فى الوقت الحاضر (حتى سنة ١٩٤٨) ثمانية أجزاء .

C.P. Herm. = Stud. Pal. V: Corpus Papyrorum Hermopolitanorum. C.P.R. = Corpus Papyrorum Raineri, i by C. Wessely. Vienna, 1895. M. Chrest. = Mitteis, Chrestomathie.

P. Aberd. = Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraca in The Possession of the University of Aberdeen, by E.G. Turner. Aberdeen, 1939.

- P. Achmîm = Les Papyrus grecs d'Achmîm, by P. Collart. Cairo, 1930.
- P. Adler = The Adler Papyri, Greek texts by E.N. Adler, J.G. Tait, and F.M. Heichelheim, Demotic by F.L. Griffith, Oxford, 1939.
- P. Amh. = The Amherst Papyri ... ... of ... ... Lord Amherst of Hackney, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London, 1900, 1901.
- P. Amst. See P. Gron.
- P. Bacchias = The Archives of the Temple of Soknobraisis at Bacchias' by Elizabeth H. Gilliam. Yale Classical Studies, X, 1947, pp. 181-281.
- P. Baden = Veroffentlichungen aus den badischen Papyrus Sammlungen, Heidelberg, 1923, & C.

ويشتمل هذا على نصوص ديموطيقية وقبطية ويونانية ، اضطلع بنشرها شهيجلبرج وبيلابل وجيرار ، ونشر منها حتى الوقت الحاضر (أى حتى عام ١٩٤٨) ستة أجزاء .

P. Bas. = Papyrusurkunden der Offentlichen Bibliothek der Universitat zu Basel by Rabel, Berlin, 1917.

#### وقام شپیجلبرج بنشر عقد قبطی ضمن هذا

- P. Berl. Frisk = Bankakten aus dem Faijûm nebst anderen Berliner Papyri, by H. Frisk. Goteborg, 1931.
- P. Berl. Leigh. = Berliner Leihgabe griechischer Papyri, by T. Kalén & Greek Seminar of Uppsala. Uppsala, 1932.
- P. Berl. Moller = Griechische Papyri aus dem Berliner Museum, by S. Moller. Goteborg, 1929.
- P. Bour. = Les Papyrus Bouriant, by P. Collart. Paris, 1926.
- P. Brem. = Die Bremer Papyri (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften), by U. Wilcken. Berlin 1936.
- P. Cairo Masp. = Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire; Papyrus grecs d'époque byzantine, by J. Maspero. Cairo 1911-16. 3 vols.
- P. Cairo Preis. = Griechische Urkunden des Agyptischen Museums zu Kairo, by F. Preisigke. Strassburg, 1911.
- P. Cairo Zen. = Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire; Zenon Papyri, by C.C. Edgar. Cairo, 1925-31. 4 vols.

# وصدر الجزء الخامس من هذه المجموعة بعد وفاة إدجار ، وقامت الجمعية

- المصرية لعلم أوراق البردى بنشره ، وأشرف على نشر المادة التي تركها إدجار كل من أوكتاف جيرو ( P. Jouguet و پيير چوجيه P. Jouguet ) .
- P. Col. Inv. 480 (P. Col. I) = Upon Slavery in Ptolemaic Egypt, by W.L. Westermann. New York, 1929.
- P. Col. II = Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia, by W. L. Westermann and C.W. Keyes, New york, 1932.
- P. Col. Zen. = Zenon Papyri: Business Papers of the Third Century B.C, dealing with Palestine and Egypt. Vol. I by W.L. Westermann and E.S. Hasenoehrl, New York, 1934; vol. II by W.L. Westermann, C.W. Keyes and H. Liebesny, New York, 1940.
- P. Cornell = Greek Papyri in the Library of Cornell University, by W.L. Westermann and C.J. Kraemer, Jr. New York, 1926.
- P. Edfou = Les Papyrus 'et les ostraca grecs, by J. Manteuffel
- وهذه المجموعة تمثل الفصل الحامس من التقرير الأول للحفائر الفرنسية البولونية في تل إدفو سنة ١٩٣٧ .
- P. Eleph. = Elephantine-Papyri, by Rubensohn. Berlin, 1907.
- P. Ent. = Enteuxeis: Requêtes et plaintes adressées au roi d'Egypte au IIIe. siècle avant J.C., by O. Guéraud. Cairo, 1931-2.
- P. Erlangen = Die Papyri der Universitatsbibliothek Erlangen, by W. Schubart. Leipzig, 1942.

( وقد نشر هذا المؤلّف فى أثناء الحرب الماضية وربما لم تصل نسخ منه إلى بريطانيا فى ذلك الحين ويبدو أن مجموع ما طبع من هذا الكتاب أحرق وفنى عن آخره فى أثناء غارة جوية وقد حظى سير هارولد بيل ، مؤلف هذا الكتاب ، بالاطلاع على نسخة منه فى بروكسل ) .

- P. Fay. = Fayûm Towns and their Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt and D.G. Hogarth. London, 1900.
- P. Flor. = Papiri greco-egizii, by D. Comparetti & G. Vitelli. Milan, 1905-15. 3 vols.
- P. Fouad = Les Papyrus Fouad I (Pull. de la Société Fouad I dePapyrologie, Textes et Documents, III), by A. Bataille, O. Guéraud, P. Jouguet & others. Cairo, 1939.
- ( وقد أصبحت هذه الجنعية تسمى الآن بالجميعة المصرية لعلم أو راق البردى).

- P. Frankf. = Griechische Papyri aus dem Besitz des Rechtswissenschaftlichen Seminars der Universität Frankfurt, by H. Lewald... Heidelberg, 1920.
- P. Freib. = Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung, by W. Aly, M. Gelzer, J. Partsch and U. Wilcken. Heidelberg, 1914-27. 3 parts.

## والجزء الثالث هو أكبر الأجزاء الثلاثة حجماً.

- P. Gen. = Les Papyrus de Genève, i, by J. Nicole. Geneva, 1896-1900.
- P. Giss. = Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen, by O. Eger, E. Kornemann and P.M. Meyer. Leipzig-Berlin, 1910-1912.
- P. Giss. Univer. Bibl. = Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Universitatsbiblitothek, by H. Kling & others. Giessen, 1924-39 (6 parts).
- P.G.M. = Papyri Magicae Graecae, by K. Preisendanz. Leipzig Berlin, 1928, 1931. 2 vols.
- P. Got. = Papyrus grecs de la Bibliothèque Municipale de Gothem-bourg, by H. Frisk. Goteborg, 1929.
- P. Grenf. I = An Alexandrian Erotic Fragment and other Greek.

  Papyri chiefly Ptolemaic, by B.P. Grenfell, Oxford, 1896.
- P. Grenf. II = New Classical Fragments and other Greek and Latin... Papyri, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt, Oxford, 1897.
- P. Gron. = Papyri Groninganae : Griechische Papyri der Universitats bibliothek zu Groningen nebst zwei Papyri der Universitatsbibliothek zu Amsterdam, by A.G. Roos. Amsterdam, 1933.
- P. Gurob = Greek Papyri from Gurob, by J.G. Smyly. Dublin, 1921.
- P. Hal. = Dikaiomata: Auszüge aus Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der Universität Halle mit einem Anhang weiterer Papyri derselben. Sammlung, by the Graeca Halensis. Berlin, 1913.
- P. Hamb. = Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats und Universitatsbibliothek, vol, I, by P.M. Meyer. Leipzig Berlin, 1911-24.
- P. Harris = The Rendell Harris Papyri of Woodlbrooke College; Birmingham, by J.E. Powell, Cambridge, 1936.

- P. Haun. = Papyri Graccae Haunienses, fasc. I, by T. Larsen. Copenhagen, 1942.
- P. Hib. = The Hibeh Papyri, Part I, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London, 1906.
- P. Iand. = Papyri Iandanae, cum discipulis edidit C. Kalbfleisch, Leipzig, 1912 & C.

## وقد صدر منه حتى سنة ١٩٤٨ ثمانية أجزاء

- P. Jena = Jenaer Papyrus Urkunden, by F. Zucker & F. Schneider. Jena, 1926.
- P. Jews. = Jews and Christians in Egypt: The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian Controversy, by H.I. Bell. London, 1924.
- P. Kl. Form. = Parts III & VIII of Stud. Pal. انظر ما بعده)

  Griechische Papyrusurkunden Klaineren Formats, C. Wessely.
- P. Lille = Papyrus grecs (Institut Papyrologique de l'Université de Lille) by P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual. Paris, 1907. 1912. 2 vols.
- (و يحتوى الجزء الثانى على أوراق بردية من ماجدولا بالفيوم وهذه قد أعاد « جيرو » نشرها فها بعد وأصبح يشار إلها P. Enteuxeis) .
- P. Lips. = Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, vol. I, by L. Mitteis, Leipzig, 1906.
- P. Lond. = Greek Papyri in the British Museum, by F.G. Kenyon and H.I. Bell. London, 1893-1917.
- P. Jews فى الوقت الحاضر خمسة أجزاء (ويدخل ضمن ذلك P. Jews من حيث التتابع العددى لأوراق بردى لندن ولكنه نشر مستقل .
- P. Lugd. Bat. = Papyri Graeci Musei Antiquarii publici Lugduni-Batavi, by C. Leemans. Leyden, 1843, 1885.
- P. Lund Univ. Bibl. = Aus der Papyrussammlung der Universitatsbibliothek in Lund, by A. Wifstrand, K. Hanell, and E.K. Knudtzon. Lund, 1935-46.

P. Magd. = P. Lille II.

- P. Marmarica = Il papiro Vaticano greco II, by M. Norsa and G. Vitelli. Città del Vaticano, 1931.
- P. Meyer = Griechische Texte aus Agypten: I. Papyri des Neutestamentlichen Seminars der Universitat Berlin, II. Ostraka der Sammlung Deissmann, by P.M. Meyer. Berlin, 1916.
- P. Mich. = Papyri in the University of Michigan Collection by .C.C Edgar, A.E.R. Boak, J.G. Winter & others. Ann Arbor, 1931-47.

ونشر من هذه المجموعة حتى سنة ١٩٤٨ سبعة أجزاء ولكل جزء منها عنوان خاص به ولم يراع تتابع الأرقام في هذه الأجزاء باعتبارها مجموعة واحدة إلا في الجزء الثالث ؛ والجزء الأول وهو مجموعة بردى زينون التي نشرها إدجار يشار إلى غالباً على أنها : P. Michigan Zenon

- P. Mil. = Papiri Milanesi, vol. I, fasc. I, by A. Calderini, Milan, 1928.
- P. Mil. R. Univ. = Papiri della R. Università di Milano, Vol. Primo, by A. Vogliano. Milan 1937.

( وتسمى هذه المجموعة فى بعض الأحيان (P. Primi) تمييزاً لها عن المجموعات الأخرى التى تصدر فى ميلان .

- P. Monac. = Veroffentlichungen aus der Papyrus Sammlung der K. Hof und Staatsbibliothek zu München: Byzantinische Papyri, by A. Heisenberg and L. Wenger. Leipzig Berlin, 1914.
- P. Neutest. = P. Meyer.
- P. Osl. = Papyri Osloenses, by S. Eitrem and L. Amundsen. Oslo, 1925-36.

P. Oxford = Some Oxford Papyri, by E.P. Wegener. Leyden, 1942...

"Papyrologica Lugduno-Batava"

P. Oxy. = The Oxyrhnchus Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt and others, 1898 ff.

P. Par. = Notices et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Bibliothèque Impériale (Notices et Extraits des manuscrits-

- de la Bibl. Impériale et autres bibl. 18.2) by Letronne and Brunet de Presle. Paris, 1865.
- P. Petrie = The Flinders Petrie Papyri, by J.P. Mahaffy and J.G. Smyly. Dublin, 1891-1905, 3 vols.
- P. Primi = P. Mil. R. Univ.
- P. Princ. = Papyri in the Princeton University Collections, by A.C. Johnson, H.B. Van Hoesen, E.H. Kase, Jr., and S.P. Goodrich. Baltimore and Princeton, 1931-42.

- P. Rein. = Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte, by Th. Reinach, W. Spiegelberg and S. de Ricci. Paris, 1905. Les Papyrus Théodore Reinach, t. II ed. P. Collart, & c. Cairo, 1940.
- P. Rev. = Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, by B.P. Grenfell. Oxford, 1896.
- P. Ross. Georg. = Papyri russischer und georgischer Sammlungen, by G. Zereteli, O. Krüger, and P. Jernstedt. Tiflis, 1925-35.

P. Ryl. = Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library, Manchester, by A.S. Hunt, J. de M. Johnson, V. Martin and C.H. Roberts. Manchester, 1911-38.

P.S.A. Athen. = Papyri Socitatis Archaeologicae Atheniensis, by G.A. Petropoulos. Athens, 1939.

P.S.I. = Papyri greci e latini (Publicazioni della Società Italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto), by G. Vitelli, M. Norsa, and others, Florence, 1912 ff.

- P. Sitol. = Sitologen apyri aus dem Berliner Museum, by K. Thunell. Uppsala, 1924.
- P. Strassb. = Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitats-und

Landesbibliothek zu Strassburg, by F. Preisigke. Leipzig, 1912., 1920. 2 vols.

( وقد والى نشر هذه المجموعة العالم ب . كولومب (Collomp) الذى قتله الألمان في الحرب العالمية الثانية واضطلع بهذا العمل من بعده تلاميذه في مجلة :

Bull. Fac. Letter. Strasb. XIV (1935) - XVII (1939.)

P. Tebt. = The Tebtunis Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt, J.G. Smyly, E.J. Goodspeed and C.C. Edgar. London, 1902-1938. 3 vols.

(والمجلد الثالث صدر في جزأين

- P. Thead. = Papyrus de Théadelphie, by P. Jouguet. Paris, 1911.
- P. Tor. = "Papyri graeci R. Musei Aegyptii Taurinensis", Mem. R. Accad. Torino, XXXI, 1826, 9-188, XXXIII, 1827, 1-80, by A. Peyron.
- P. Ups. 8 Der Fluch des Christen Sabinus, Papyrus Upsaliensis 8 L G. Bjorck. Uppsala 1938.
- P. Vars. = Papyri Varsovienses, by G. Manteuffel. Warsaw, 1935.
- P. Vat. gr. II = P. Marmarica.
- P. Vindob. Boswinkel = Einige Weiner Papyri (Papyri (Papyrologica Lugduno-Batava, II), by E. Boswinkel, Leyden, 1942.
- P. Warren = The Warren Papyri (Pap. Lugd. Bat. I). by M. David, B.A. van Groningen and J.C. van Oven. Leyden, 1941.
- P. Würzb. = Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung, by U. Wilcken. Berlin, 1934.

SB. = أنظر الحاشية رقم ١١ من الفصل الأول Stud. Pal = C. Wessely, Studien zur Palaeographie und Padyruskunde.

(وهى عبارة عن دراسات ذات طابع منوع ، كانت تصدر تباعلًا وفي مواقيت غير منتظمة ) .

(أنظر تحت اسم (U. Wilcken) فى القسم الثالث التالى لما بعد هذا ).

U.P.Z. =

W. Chrest. = Wilcken, Chrestomathie.

#### (س) أوستراكا

O. Brüss. — Berl. = Ostraka aus Brüssel und Berlin, by P. Viereck. Berlin — Leipzig, 1922.

- (انظر تحت اسم (P. Meyer) في القسم (ا) قبل هذا = O. Meyer
- O. Mich. = Greek Ostraca in the University of Michigan Collection,. by L. Amundsen. Ann Arbor, 1935.
- O. Osl. = Ostraca Osloënsia, by L. Amundsen Oslo, 1933.
- O. Pr. Joachim = Die Prinz Joachim Ostraka, by F. Preisigke and W. Spiegelberg. Strassburg, 1914.
- O. Strassb. = Griechische und griechisch demotische Ostraka der Universitats und Landesbiliotkek zu Strassburg im Elsass, by P. Vierek. Berlin, 1923.
- O. Tait = Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford and various other collections, by J.G. Tait. London, 1930.

O. Theb. = Theban Ostraca. London - Oxford, 1913.

- O. Wilb. = Les Ostraca grecs de la collection Charles Edwin wilbour au Musée de Brooklyn, by C. Préaux. New York, 1935.
- W.O. = Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, by U. Wilcken. Leipzig Berlin, 1899. 2 vols.
- Wadi Sarga = Wadi Sarga : Coptic and Greek Texts, by W.E. Crum and H.I. Bell.

#### (ج) مجموعات خاصة من نصوص بردية

Dollstadt (W.), Griechische Papyrusprivatbriefe in gebildeter Sprache aus den ersten vier Jahrhunderten nach Christus. Borna-Leipzig, 1934.

- Chedini (G.), Lettere Cristiane dai papiri greci del III e IV secolo. Milan, 1923.
- Lietzmann (H.) Griechische Papyri. Bonn, 1910 (Kleine Texte für

theologische und philologische Vorlesungen und Ubungen, 14). المجموعة صغيرة من المختارات التي تمثل مختلف النصوص وبخاصة الحطابات Meyer (P.M.), Juristische Papyri. Berlin, 1920.

( وهذه مجموعة قيمة من النصوص التي توضح القانون في مصر اليونانية الم ومانية ومعها تعليقات مسهبة .

Olsson (B.), Papyrusriefe aus der frühesten Romerzeit. Uppsala, 1925. Preisendanz (K.), Papyri Graecae Magicae. Leipzig — Berlin, 1928, 1931. 2 vols. (P.G.M.)

Wilcken (U.), Urkunden der Ptolemaerzeit (altere Funde). Berlin — Leipzig, 1927 & C. (U.P.Z.)

Witkowski (S.), Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis Lagidarum servantur. Leipzig, 1906 (2nd edition 1911).

Ziebarth (E.) Aus der antiken Schule. Bonn, 1913 (Kleine Texte, 65).

( وهي مجموعة مستقاة من نصوص البردي والألواح والاوستراكا ، توضح التعليم المدرسي في مصر .

(انظركذلك المراجع التي وردت من قبل فى باب المراجع العامة وفى كتاب داود د وقان جروننجن (David & van Groningen) (Papyrological Primer) تخت رقم ۱).

Palaeography) وحل رموز المراسلات القديمة (Palaeography) وحل رموز المراسلات القديمة — سولفات عن الكتابة القديمة (Palaeography) وحل رموز المراسلات القديمة — The Gardthausen (V.), Griechische Palaographie; 2nd. edition, 2 vols. Leipzig, 1911 - 13.

روهو مؤلف شامل فى علم الكتابة اليونانية القديمة ، ولكنه يتضمن عصر البردى .

Kenyon (F.G.), The Palaeography of Greek Papyri. Oxford, 1899.

( وقد أصبح الآن عتيقاً إلى حد كبير وإن كان لا يزال مفيداً )

Schubart (W.), Papyri Graecae Berolinenses. Bonn, 1911.

( ويشتمل على مجموعة من الصور مطابقة لأصولها ومصحوبة بنصوصها المنكتوبة نوغير ذلك .

Schübart (W.) Griechische Palaeographie. Munich, 1925.

( وهو مؤلف عام فى موضوع الكتابة والحط اليونانى القديم، مع العناية بصفة خاصة بالبردى ) .

Thompson (Sir E. Maunde), An Introduction to Greek and Latin Palaeography. Oxford, 1912.

( وهو مؤلف عام في موضوع الكتابة والحط القديم ولكن به الكثير من المعلومات عن البردي .

Van Hoesen (H.B.) Roman Cursive Writing. Princeton, 1915.

Kenyon (Sir F.G.), Books and Readers in Ancient Greece and Rome, Oxford, 1932.

Birt (Th.) Das antike Buchwesen. Berlin, 1882.

Schubart (W.), Das Buch bei den Griechen und Romern. Berlin — Leipzig, 1921.

Lewis (N.), L'Industrie du Papyrus dans l'Egypte Gréco — Romaine. Paris, 1934.

# ٤ ــ الأجرومية والنحو وكتب المعاجم

Mayser (E.) Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit. Leipzig, 1906, 1926, rev. ed., in 6 or 7 vols. (۱) (في تواريخ متباينة)

Palmer (L.R.), A Grammar of the Post-Ptolemaic Papyri. London, 1946. Kapsomenakis (S.G.), Voruntersuchungen zu einer Grammatik der

Papyri der nachchristlichen Zeit. Munich, 1938.

WB. = Preisigke — Kiessling, Worterbuch.

( ارجع إلى الحاشية رقم ٩ من الفصل الأول )
انظر الحاشية رقم ١٠ من الفصل الأول )

Gradenwitz (O.) Kontrarindex الأول الأول الحاشية رقم ١٣ من الفصل الأول المحاشية رقم ١٣ من الفصل الأول المحاسبة رقم ١٣ من الفصل المحاسبة رقم ١٣ من الفصل الأول المحاسبة المحاسبة رقم ١٣ من الفصل الأول المحاسبة المحاسبة رقم ١٣ من الفصل الأول المحاسبة المحاسب

<sup>(</sup>١) إن أجزاء غذه الطبعة لم تصدر تباعاً بحسب الترتيب المرعى في الكتاب نفسه؛ فالجزء السادس الذي كان من المقرر أن يصدر سنة ١٩٣٨ ، هو أعجلد الأولى جزء ثان ع وقد صدر عقب وفاة مؤلف الكتاب، أما الجزء الأول من هذا المجلد فبقيت أصوله معدة للطبع، وكان المتوقع حينذاك أن يتم نشره تخت إشراف فيدمان (Hr. Wiedmand) . وليس معروقاً إذا كان قد طبع بالفعل أم لا .

Moulton (J.H.) & Milliganthe (G.), Vocabulary of the Greek Testament. London, 1930.

( وبه تفصیل وتوضیح للغة العهد الجدید الیونانیة وأوجه الاختلاف بینها و بین لغة البردی

Liddell (H.G.) & Scott (R.) A Greek-English Lexicon, New Edition, edited by H. Stuart Jones and R. McKenzie, Oxford.

( وقد تم إصداره سنة ۱۹۶۰ وتحتوى هذه الطبعة الأخيرة من المعجم المشهور إشارات متتالية لما جاء في أوراق البردي من بيّنة) .

(Meecham, Light from Ancient Letters.) إرجع كذلك إلى كتاب ميخام وقد وردت الإشارة إليه من قبل .

## عامة المؤلفات كمراجع عامة

(إن الرسائل والبحوث التي تنفرد بمختلف الموضوعات الحاصة وعصور أو فترات معينة، قد جاء ذكرها في الحواشي وثبت المراجع الحاصة بكل فصل على حدة ؛ وها نحن نذكر عدداً قليلا من المؤلفات المفيدة التي تتناول العصر اليوناني — الروماني برمته بحسب موضوعاتها .

Taubenschlag (R.) The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri. New York, 1944 & Warsaw 1948.

(انظر كذلك ميتيس (Mitteis, Grundzūge) وقد جاء ذكره من قبل ثم ماير (Meyer, Juristische Papyri) وقد ورد آنفاً .

Segrè (A.), Metrologia e circolazione monetaria degli antichi. Bologna, 1928.

Schnebel (M.), Die Landwirtschaft im hellenistischen Agypten, vol. I. Munich, 1925.

Otto (W.) Priester und Tempel im hellenistischen Agypten. Leipzig — Berlin, 1905-8.

Hopfner (Th.), Fontes Historiae Religionis Aegyptiacae. Bonn, 1922-5.

### الفصل الثاني

- Bevan (B.), A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty. London, 1927.
- Wilcken (U.), Alexander the Great. Translated by G.C. Richards. London, 1932.
- Jouguet (P.), L'Impériaisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient. Paris, 1926.
- Tarn (W.W.), Hellenistic Civilisation. 2nd. ed. London, 1930. Chapter V, "Egypt".
- Rostovtzeff (M.), The Social and Economic History of the Hellenistic World. 3 vols. Oxford, 1941. Chapters on Egypt.
- Rostovtzeff (M.), "Ptolemaic Egypt" in Cambridge Ancient History. vol. VII, pp. 109-54.
- Korte (A.), Hellenistic Poetry. Translated by J. Hammer and M. Hadas. New York, 1929.
- Préaux (Claire), L'Economie royale des Lagides. Brsussels, 1939.
- Lesquier (J.), Les Institutions militaries de l'Egypte sous les Lagides. Paris, 1911.

(مع الرجوع إلى المؤلفات الواردة في الحواشي السالفة الذكر)

### الفصل الثالث

- Milne (J.G.), A History of Egypt under Roman Rule. London, Methuen, 3rd edition, 1924.
- Bell (H.I.), "Egypt under the Early Principate", Cambridge Ancient History, vol. X, Chap. X; "Egypt" ibid. vol. XI, ch. XVI. I.
- Milne (J.G.), "The Ruin of Egypt by Roman Mismanagement", Journal of Rom. Studies, XVIII, 1927, pp. 1-13.
- Rostovtzeff (M.), "The Roman Exploitation of Egypt in the First Century A.D.," Journal of Economic and Business Hist. I, 1929. pp. 337-64.
- Jouguet (P.), La Domination romaine en Egypte aux deux premiers siècles après Jésus-Christ. Alexandria, Soc. Roy. d'Arch., 1947.
- Bell (H.I.), Roman Egypt from Augustus to Diocletian", Chronique d'Egypte XIII, 1938 pp. 347-63.
- Rostovtzeff (M.), The Social and Economic History of the Roamn Empire. Oxford, Clarendon Press, 1926.
- ( وقد تمت مراجعة هذا الكتاب قبل ترجمته إلى الألمانية (سنة ١٩٣٠) ثم إلى الإيطالية، ومن الحير أن يوجه النصح إلى أولئك الذين يعرفون الإيطالية أن رجعوا إلى الطبعة الإيطالية وعنوانها:
- "Storia economica e sociale dell' impero romano, Florence, "La Nuova Italia" Editrice, 1933"
  - على أن هذه الطبعة الأخيرة تعتبر في الحقيقة الطبعة الثالثة للكتاب.

ثم هناك طبعة رابعة صدرت أخيراً بالعربية سنة ١٩٥٧ فى القاهرة تحت عنوان الريخ الإمبراطورية الرومانية، الاجتماعي والاقتصادى » وقام بترجمة هذا الكتاب « زكى على ومحمد سليم سالم» وقد راعيا ما جاء فى الطبعة الإنجليزية التي صدرت فى أكسفورد سنة ١٩٥٧ من تغييرات طفيفة فى الحواشى والصور والشروح ) .

Johnson (A.C.), Roman Egypt.

### 111

والكتاب المذكور يمثل الجزء الثانى من سلسلة تحمل هذا الاسم An Economic

Survey of Ancient Rome. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1936.

- Jouguet (P.), La Vie municipale dans l'Egypt romaine, Paris, Fontemoing, 1911.
- Wallace (S.L.), Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian. Princeton University Press, 1938.
- Lesquier (J.), L'Armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dioclétien, Caire, Inst. français d'arch. orientale, 1918.

### القصل الرابع

- Milne (J.G.), History of Egypt under Roman Rule. London, Methuen 3rd Edition 1924.
- Gelzer (M.), Studien zur byzantinischen Verwaltung Agyptens (Leipziger Historische Abhandlungen, Heft XIII). Leipzig, 1909.
- Rouillard (Germaine), L'Administration civile de l'Egypte byzantine. 2nd. edition, Paris, 1928.
- Maspero (J.), Organisation milit. de l'Egypte byzantine. Paris, 1912.
- Maspero (J.), Histoire des Patriarches d'Alexandrie, Paris, 1923.
- Hardy (E.R.), The Large Estates of Byzantine Egypt. New York, 1931.
- Bell (H.I.), "The Byzantine Servile State in Egypt", Jour. Egypt. Arch. IV, 1917, pp. 86-106; "The Decay of a Civilisation", Jour. Egyp. Arch. X, 1924, pp. 207-16; "Egypt and the Byzantine Empire", in The Legacy of Egypt, chap. XIII (pp. 332-47).
- Segrè (A.), "The Byzantine Colonate" in Traditio. V, 1947, pp. 103-33.

# فهرس الموضوعات الفصل الأول البردي

| صفحة                  |              |   |   | الموضوع                                  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---|---|------------------------------------------|--|--|--|--|
| 14 - 14               | •            |   | • |                                          |  |  |  |  |
| 14                    | •            | • | • | المقومات الأولى لقيام الحضارة وتطورها .  |  |  |  |  |
| Y1 - 14               | •            | • | • | البردي وصناعته                           |  |  |  |  |
| 17 - 71               | •            | • | • | الرق وقطع الشقافة                        |  |  |  |  |
| <b>74</b> - <b>77</b> |              | • | • | الألواح الحشبية                          |  |  |  |  |
| <b>YY</b> — <b>YY</b> | •            | • |   | المصادر الرئيسية للكشف عن أوراق البردى   |  |  |  |  |
| <b>74</b> - <b>7</b>  | •            | • |   | مجموعات البردى وتواريخ كشفها .           |  |  |  |  |
| <b>47</b> - 40        | •            |   |   | أشهر الكتب والمجلات التي تعرض لهذا العلم |  |  |  |  |
| <b>**</b> - <b>**</b> | •            | • | • | أهم الوثائق البردية . • • •              |  |  |  |  |
| <b>44</b> - <b>44</b> | •            | • | • | البردى كمصدر للمعرفة التاريخية .         |  |  |  |  |
| P7 - 73               |              |   |   | شوائب البردي وقصوره                      |  |  |  |  |
| £4 - £4               |              |   |   | علم البردى في جوهره فرع من الدراسات القا |  |  |  |  |
|                       | الفصل الثانى |   |   |                                          |  |  |  |  |
|                       | efit fi      |   |   |                                          |  |  |  |  |

### البطالمة

| ٤٥ ٤٣ .   | الإسكندر الأكبر ودارا الثالث في آسيا الصغرى . ·          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| . 03 - 73 | فتح الإسكندر لمصر، والظروف التي أوحت بذلك .              |
| 27 - 20 . | ر .<br>تأسيس الإسكندرية وزيارة الإسكندر لواحة آمون بسيوة |
| (17)      | إعلان الإسكندر عن فكرة وحدة الجنس البشري .               |
|           | 719                                                      |

| صفحة                  | الموضوع                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٠٠ ــ ٤٩              | هبوط أفواج من اليونانيين على آسيا ومصر                       |
| o1 o•                 | بطلميوس بن لاجوس يضمن لنفسه الولاية على مصرو يوطد مركزه فيها |
| oo — oY               | جه سیاسة بطلمیوس بعد أن أصبح ملكاً علی مصر                   |
| 00 _ 70               | به مركز المصريين في عهد البطالمة                             |
| ٥٥ ــ ٢٥              | ٢ تأجج الروح القومية                                         |
| 04-00                 | ، ابتداع عبادة سيرابيس ومدى انتشار تلك العبادة .             |
| 04                    | - تكوين ثقافة خليطة                                          |
| 71 64                 | ﴿ نظام الحكم السائد في مصر البطلمية                          |
| 71                    | نظام القضاء                                                  |
| ٦٥ ٦٣                 | المونظام الأراضي                                             |
| سی ٦٦ – ٦٧            | بردى بيترى وأرشيف زينون وما يكشفان عنه من وسائل إصلاح الأراف |
|                       | الزراعة المصرية وما شهدته من ضروب التجديد.                   |
| <b>4</b>              | نظام الاقتصاد النقدى                                         |
| V· - 3A               | نظام الاحتكار                                                |
| ٧.                    | نظام الالتزام في جباية الضرائب                               |
| ٧٤ <b></b> ٧٠         | النهوض بالتجارة الحارجية                                     |
| ۷۷ ۷٤                 | الخلالاسكندرية ــ أعظم المدن التجارية والصناعية في مصر       |
| <b>V4</b> — <b>VV</b> | عوامل الانحلال والضعف في الأسرة البطلمية                     |
| PY - 1A               | بموقعة رفح أيقظت القومية المصرية                             |
| <b>^</b>              | ظهور روما على مسرح السياسة المصرية                           |
|                       | مصر تتردى فى هاوية من الحرب الأهلية خلال فترات طويلة         |
| 7A-3A                 | من القرنين الثانى والأول                                     |
| ۸۰- <b>۸٤</b>         | كليوباترة السابعة ودورها في معترك السياسة العالمية           |
| ۲۸                    | فشلها وانتحارها فشلها وانتحارها                              |

# الفصل الثالث الرومان فى مصر

| صفحة      | الموضوع                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ₩V — VΛ   | لمجرمصر تصبح ولاية رومانية ذات طابع خاص                   |
| 44 - 44   | قواعد النظام الذي وضعه أغسطس لحكم مصر                     |
| 18 - 18   | ضريبة الخراج                                              |
| 14 - 18   | الوظائف العامة في الحواضر                                 |
| 43        | /إحصاء السكان وإنشاء السجلات                              |
| · >>111.4 | الصورة العامة التي كانت عليها مصر الرومانية               |
| 111-11.   | الأعباء والوظائف الشرفية في مصر                           |
| 111       | حالة مصر في القرن الثاني الميلادي                         |
| 111.4     | انتشار الثقافة الهيلينية ونظم التعليم                     |
| 111-111   | يدء انتشار المسيحية في مصر وموقف الحكومة الرومانية منها . |
| 118-117   | الاضطهاد وعصر الشهداء                                     |
| 117-110   | الإسكندرية ومناهضتها للسامية                              |
| 114-114   | كليمان وأوريجين ، نجمان لامعان في الإسكندرية .            |
| 119-114   | إنشاء مجالس شيوخ أو مجالس بلدية في حواضر الأقسام.         |
| 171-17.   | منح كاراكالا الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية .  |
| 174-178   | أمارات الانهيار والتدهور                                  |
| 179-177   | دقلديانوس وإصلاحاته                                       |

## الفصل الرابع العصر البيزنطي

التغييرات في الجهاز المالي والإداري . . . . ١٣٣-١٣٠٠

| صفحة          |        |       |          | لوضوع   | J       |         |           |          |                |      |
|---------------|--------|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------------|------|
| 140-144       | •      | •     | •        | •       | عيين    | المسيح  | يانوس ا   | ، دقلد   | هادات          | ضط   |
| 184-141       | •      | •     | •        | •       | . 4     | الآريا  | والهرطقة  | :ھوتى    | ال اللا        | لجدا |
| 120-122       | •      | •     | •        | •       | •       | ية »    | بة المصر  | الرهباذ  | یة «           | لدير |
| 127-120       |        | •     |          | طية .   | ة القبد | أة الله | ومية ونش  | نافة الة | ىر <b>الثة</b> | مظاه |
| 184-184       | •      | •     | •        |         |         |         | ، أسقه    |          |                |      |
| 101-11        | •      | •     | وس ،     | دقلديان | حات     | إصلا    | إثب فى    | م الضر   | ب نظا          | عيور |
| 001-171       | إقطاعي | م شبه | من نظاء  |         |         |         | _         | •        |                |      |
| 777-777       | •      | ·     | •        | •       |         |         | غاسها الأ | _        |                |      |
| 771-471       | •      | •     | •        | العاص   |         |         | ِ على يد  |          |                |      |
| 17-171        | •      |       | •        |         |         |         |           |          |                | _    |
| 144-141       | •      |       | •        |         |         |         | •         |          |                |      |
| 7 • 7 — 7 • 7 | •      |       | •        |         |         |         |           |          |                |      |
|               | مصر    |       | لاهر الح |         |         |         |           |          |                |      |
| 774           | •      | •     | •        |         |         |         | ومانية    |          |                |      |
|               |        |       |          |         |         |         |           |          |                |      |

صور لبعض الشخصيات ومظاهر الحياة في مصر اليونانية الرومانية



الإسكندر في المعركة

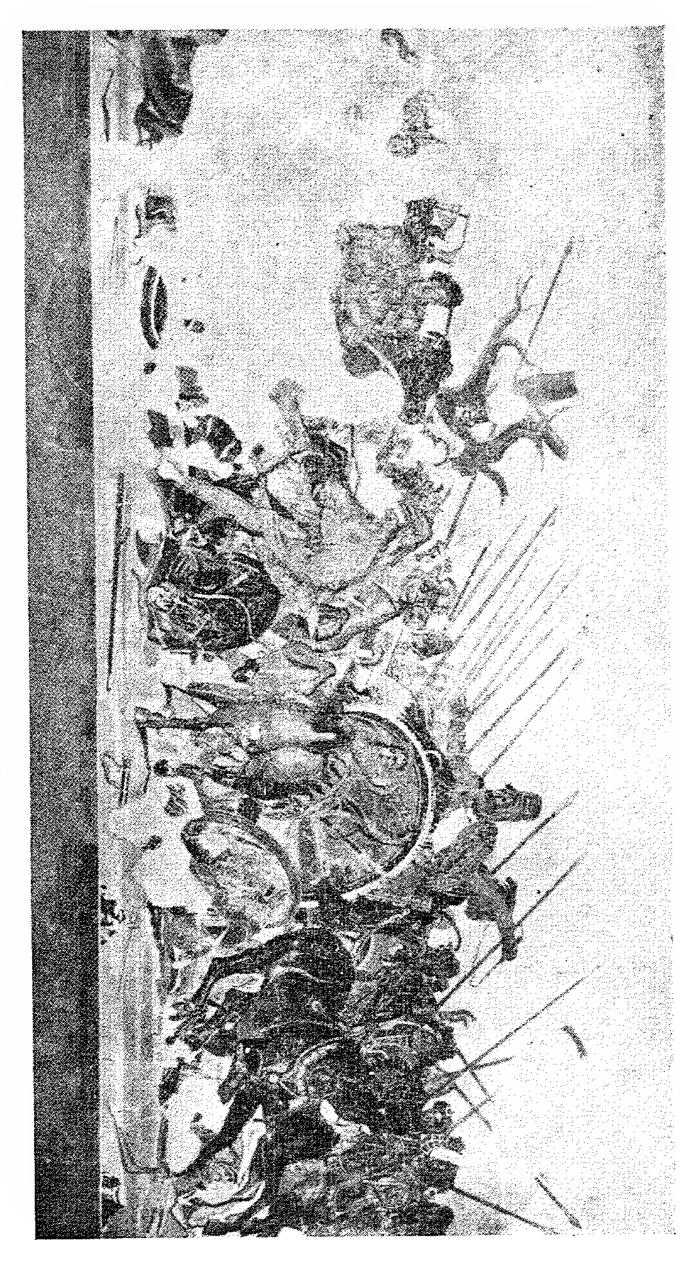

الإسكندر يقاتل ملك الفرس ، دارا التالث



بطلميوس السادس ( فيلوميتور )



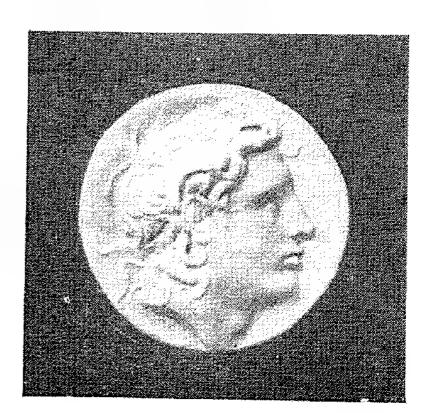

الإسكندر الأكبر ، ذو القرنين



سيرابيس الأول ليكون عبادة الله ابتدعه بطلميوس الأول ليكون عبادة مشتركة بين المصريين واليونانيين و بقى مرعياً طوال عصر البطلة .

فنار فاروس المشهور بالإسكناري





فسيفساء يمثل الإسكندرية باعتبارها سيدة البحار ، وقد زينت رأسها بتاج بجرى ، وغطت كتفيها بعباءة حربية وأمسكت بيدها اليسرى صارى مؤخر سفينة .

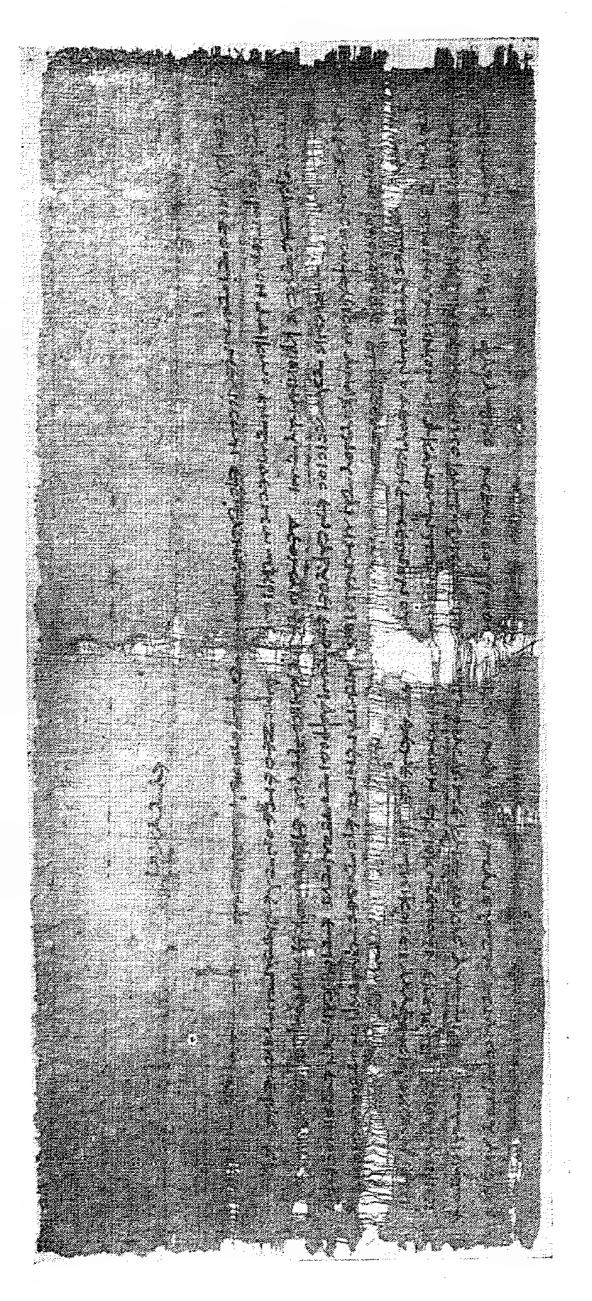

بها ملتمس ، وفعه أحد المشتغلين بالنحالة ضد زميل له وقد احتكم إلى زينون راجياً ألا يتركه يرزح في غياهب السجون بعد أن قضى فيها ٢٢ يوماً . خاصة وقد حـن فصل العمل في نقل النحل إلى المرعى . وثيقة من بردى زينون



كليوباتره السابعة



ماركوس انطوثيوس



أكتافيوس

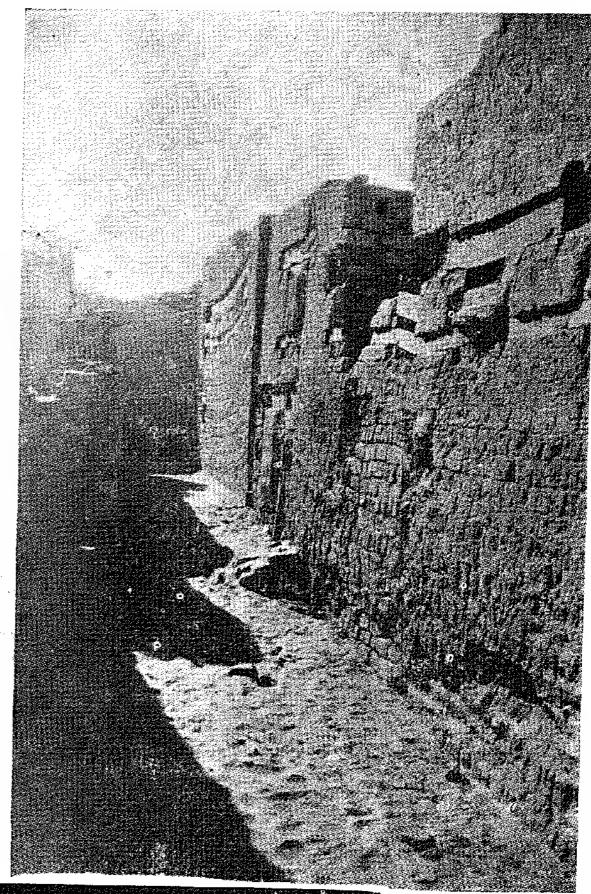

كارانيس (كوم أوشيم) بالفيوم، إحدى القرى من مؤسسات البطالمة الأولين وبقيت إلى عهد الرومان، تدب فيها الحياة



إنه العالم السفل (هيديس) في صورة سيرابيس وقد خطف برسيفوني بنت الآلهة ديميتر وسار في عربته ووقف أنوبيس يستقبله وييده مفتاح باب العالم الآخر – ويمثل هذا المنظر إحدى القصص الهومرية الحالدة التي كانت تصور في المناسبات الجنائزية على الحوائط وشواهد القبور في أرجاء مصر البطلمية والرومانية .



صندوق خشبی ملون و بالجانب العلوی منه صورة صاحبته



جنى البلح من النخل

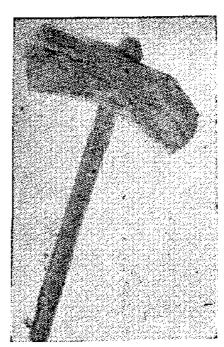

مطرقة



· 1



جمل محمل من جانبيه بثلاث جرات بها نبيذ أو زيت أو جعة

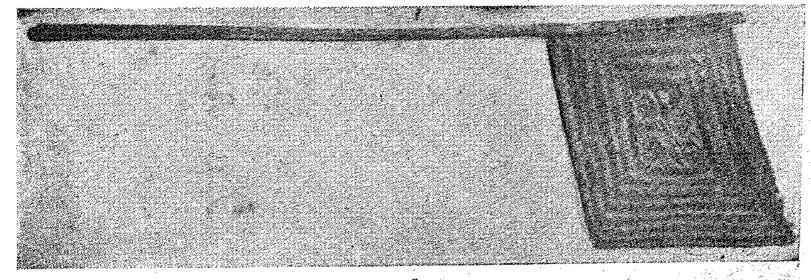

مروحة

بعض الخياة وأدواتها كما بدت في مساكن كارانيس (قرية بالفيوم) من العصر الروماني



حفر على الخشب ، يمثل منظر مركب تسير فى النيل محملة بأوان فخارية عليها سدادات من الطين وفى الجانب الأيمن نوقى المركب وهو يداعب بيده اليمني تمساحاً .

( من العهد القبطي – القرن الرابع )



منظر يمثل أشجار الكرم وقد وقف شخص إلى اليسار يقطف عناقيده ، بينا يقوم آخر إلى اليمين بتعبئتها ووضعها في سلات ، ترطئة لنقلها وعصرها نبيذاً ( من العصر القبطي )

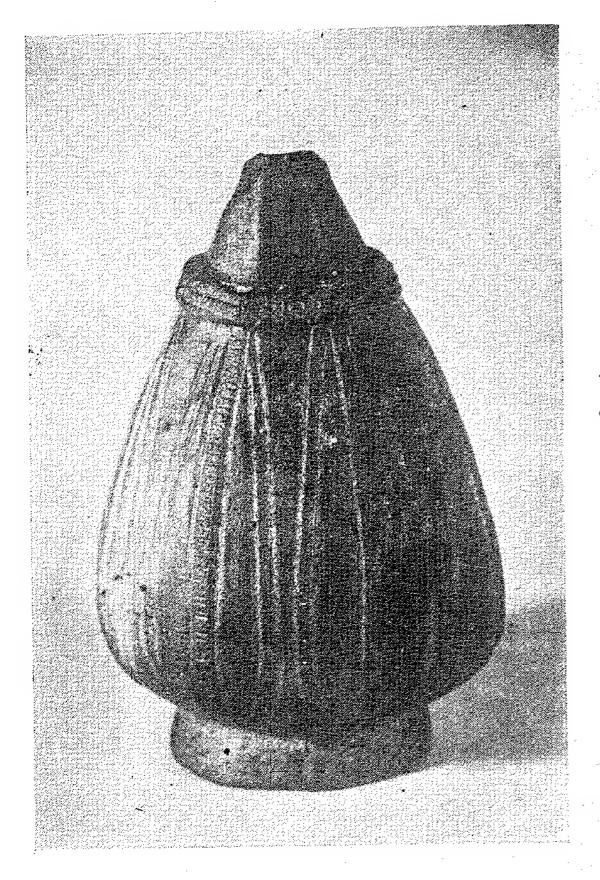

إناء معدنی ، عليه زخرفة نباتية تمثل و رق شجرة اللوتس (بالمتحف القبطی)



نقش على حجر جيرى ، يمثل شجرة الكرم و بعض الطيور وهي تأكل حبيًّا من عناقيد العنب ( القرن الحامس الميلادي )

### الهيلينية في مصر

هذه ترجمة كتاب فريد ، له طرافته وجدته ، لما يعرض له من دراسة تاريخية ، عولجت على أسس تحليلية ، مؤيدة بشتى الأسانيد البردية والنقوش اليونانية واللاتينية ، وما تكشف عنه من مستقبل الهيلينية وطابعها الهيليني في مصر ، مع ما لقيته في أرضها من تشجيع أحياناً أو مناهضة أحياناً أخرى .

والكتاب في يتناوله ، قد رفع الستار عن كثير من الأحداث الكبرى التي كانت تجرى في الحرض الشرق من البحر المتوسط ، وتناول النظم الاقتصادية والاجتماعية والحياة الفكرية والدينية السائدة في مصر في حقبة طولها نحو ألف سنة ، فجاء حاوياً في جملته لتراث علمي جليل ، ومفصلا لمظاهر القومية المصرية ، وهي تتصارع مع تيار الهيلينية الجارف في صدر القرن الثالث قبل الميلاد إلى أن كتب لها النصر في كثير من الميادين ، وطبعت الهيلينية آخر الأمر بطابع مصرى صميم .